

هكذا لقى الله عمر

# ومسرحيات آخرى

- البيت العتيق
- البيت العلى
  كثب عربى المشرك الأول. كثب عربى ماتبة الاسكندرية
  - أصحاب الغار .
  - الجائط القصير . رقم النسجيل ٢٠
    - جار أبى حنيفة .
      - إمام عظيم .

الناشر ، مكث يممير ٣ شارع كامل مدقى ابغالا" سعيد جودة السحار وشركاه

دار مصر للطباعة سعيت جودة السنجار وشركاه

مكتبة الاسكندرية

# هكذا لقى الله عمر

( عمر بن عبد العزيز على فراش مرضه وهو يجود بنفسه ، وعنده زوجته فاطمة وأخوها مسلمة بن عبد الملك )

مسلمة : ألا تذكر يا أمير المؤمنين من أسقاك الحساء ذلك اليوم ؟

عمر : لا أذكر إلا أني شربته ، فكأنما شربت الرصاص الذائب .

فاطمة : لا أحد يسقى أمير المؤمنين غيرى وغير غُصَين خادمه .

عمر : حاشاك يا فاطمة وحاشاه ! إنه ليحبني وأحبه .

مسلمة : لعل أحدا دفعه إلى ذلك يا أمير المؤمنين ؟

عمر: لا تقل يا مسلمة ما ليس لك به علم.

مسلمة : لقد رابني وجوم الغلام من يومئذ .

فاطمة : أجل لم يعد غصين كاكان من قبل .

عمر: سبحان الله! إنه ليأسي لمرض مولاه .. بحياتي عليكما لا يرين منكما أنكما تتهمانه .

مسلمة : كلا يا أمير المؤمنين ، ما أريناه شيئا من ذلك .

عمر: عسى أن يكون أحس بما يجول فى قلوبكم فركبه من جراء ذلك خوف . . على به يا فاطمة لعلى أزيل ما بقلبه ، ( تخوج فاطمة )

عمر : إنه القدريا مسلمة .. هو الذي أسقاني ليقضى الله أمراكان مفعولا .

مسلمة : لولا كراهيتي أن أثقل عليك يا أمير المؤمنين لجادلتك .

عمر: لا تفعل ، فأبغض شيء إلى الجدال والمراء .

فاطمة : ( تعود ) هو ذا غصين يا أمير المؤمنين .

عمر : ادخل يا غصين .. هل لكما أن تتركاني وحدى مع غصين ؟

مسلمة : حبا وكرامة يا أمير المؤمنين . ( يخرج وفاطمة ) .

عمر : لا تخف يا غصين ، هلم ادن منى . أولا تسأل عن حالى ؟

غصين : ( في أسى ظاهر ) كيف حالك اليوم يا أمير المؤمنين ؟

عمر : الحمد لله .. أجدني اليوم أقرب إلى الآخرة مني إلى الدنيا .

غصين : ( يطفر الدمع من عينيه ) بأبى أنت وأمي يا أمير المؤمنين .

عمر : ويحك ! ماذا يبكيك يا غصين ؟ .

غصين : لوددت لو أن الذي بك كان بي .

عمر : إن لكل منا أجلا لا يعدوه وإنى لقادم على رب كريم ، فجدير بمن يحبني ألا يشفق على من خير . أو لا تحبني أنت يا غصين ؟

غصين : بلي والله يا أمير المؤمنين .

عمر: فهل لك أن تحلنى من كل إساءة ربما أسأتها إليك دون أن أعلم ؟

غصين : ( ينشج باكيا ) حنانيك يا أمير المؤمنين . أنا المسيىء إليك وإنك المحسن المتفضل . تبالى ! تبالى أبد الدهر !

عمر : مهلا ، لا ينبغي أن تدعو على نفسك .

غصين : اقتلني يا أمير المؤمنين ، مرهم بقتلي فإني أستحق القتل .

عمر: صه! اخفض صوتك لا يسمعوك.

غصين : لا أبالي يا أمير المؤمنين إذا أنت غفرت لي كبير جرمي .

عمر : اخفض صوتك .. اخفضه من أجلي .

غصين : ( بصوت خافض ) اغفر لي يا أمير المؤمنين .. اغفر لي .

عمر : الله وحده ولى المغفرة ، ولكنى مُسامِحُكُ ومُحلَّك من حقى إذا أنت صدقتني الحديث .

غصين : إى والله يا أمير المؤمنين لأصدقنك القول ولا أخفى عنك شيئا .

عمر: اخفض صوتك.

غصين : ( يخفض صوته ) أنا الشقى الأبعد قد دسست لك السم فى ذلك الحساء .

عمر : قد علمت يا غصين يوم أسقيته لي .

غصين : علمت ذلك فلم تكلمني إلا اليوم ؟

عمر : وما كنت لأكلمك لولا محبتى لك وإشفاق عليك من عذاب الله يوم القيامة .

غصين : وما ينجيني من ذلك يا أمير المؤمنين وقد استوجبته بما فعلت ؟

عمر : رجوت يا غصين أن تندم وتستغفره عسى أن يتوب الله عليك .

غصين : ولهذا كلمتني ؟

عمر: نعم . خبرني ما حملك على ما فعلت ؟

غصين : الطمع يا أمير المؤمنين .

عمر: أعطيت شيئا على ذلك ؟

غصين: نعم . لأخبرنك بالذي أعطاني .

عمر: كلا لا تفعل. ولكن خبرني كم أعطاك ؟

غصين : ألف دينار يا أمير المؤمنين .

عمر: وقبضتها ؟

غصين : لا يا أمير المؤمنين حتى .. حتى ..

عمر: حتى أموت ؟

غصين: أجل واشقوتاه!

عمر : ويحك إن مت فلن يعطوها لك ، وعسى أن يقتلوك لكيلا تفشى سرهم . فهل لك يا غصين فى خير من ذلك عسى أن تنجو من عذاب الدنيا و سوء عذاب الآخرة ؟

غصين : كيف يا أمير المؤمنين ؟ أرشدني .

عمر : تمضى الساعة إلى صاحبك فتقبضها منه ثم تعود بها حالا إلى .

غصين : ما إخاله يرضى يا أمير المؤمنين .

عمر : قل له إنك ستخبرنى باسمه إن لم يفعل ، فإنه سيخاف ويعطيك . . انطلق الساعة .

غصين : سمعا يا أمير المؤمنين ، يا أكرم الناس . ( يهم بالخروج )

عمر : رويدك يا غصين ، امسح هذا الدمع من عينيك . وإياك أن

تخبر أحدا فهذا سر بيني وبينك .

غصين: ( يمسح الدمع عن عينيه ) واشقوتاه.

عمر : إذا سألك أحد فقل إنى بعثتك في مهمة . انطلق الآن .

#### ( يخرج غصين )

عمر : ( يتمتم ) اللهم اغفر لعبدك غصين!

#### (يدخل مسلمة وفاطمة)

مسلمة : بعثت الغلام في مهمة يا أمير المؤمنين ؟

عمر : نعم . ذكرت وديعة عند صاحب لي فبعثته في طلبها منه .

فاطمة : وديعة ؟

عمر : هلمى يا فاطمة فقد آن لى أن أفضى إليك بشىء طالما جال فى صدرى .

مسلمة : ( يهم بالخروج ) هل لى يا أمير المؤمنين أن أدعك وزوجك ؟

عمر : بل تبقى يا أخى ، إنها أختك ومن الخير أن تشهد . أصغى إلى يا فاطمة .

فاطمة : نفسي فداؤك يا أمير المؤمنين .

عمر: أتذكرين حليك وجواهرك التي أودعناها في بيت المال؟

فاطمة : قد طابت نفسي عنها يا أمير المؤمنين ، فما بالها ؟

عمر : إنها لم تزل بحالها .. وعليها اسمك لم يستهلكها بيت المال بعد ، وإنى لأعلم أن الذي يأتى بعدى لن يصرفها في حقها .. فإن تكن نفسك فيها فأنت بها أولى .

مسلمة : أجل هي حقك يا فاطمة وأنت بها أولى .

فاطمة : إذا أذنت يا أمير المؤمنين فإنى سآخذها وأتصدق بها على الأيامي واليتامي .

عمر: أحسنت يا فاطمة . أما والله ليعزيني عن باطل الدنيا أن من أهلى وولدى من أرجو أن يشفع لى يوم القيامة بصلاحه وتقواه .

فاطمة : بل أنت شفيعنا جميعا يا أبا عبد الملك .

عمر: كلا يا فاطمة . لأنت فى زهدك فيما تهفو إليه قلوب النساء من الزينة والمتاع أتقى لله منى . وكذلك ابنى عبد الملك ــــ يرحمه الله ــــ إذ اتقى الله وهو فى ريعان صباه .

مسلمة : والله ما صلح هؤلاء يا أمير المؤمنين إلا بصلاحك .

عمر : ( يعرض عن مسلمة إلى فاطمة ) ولى حاجة أخرى يا فاطمة .

فاطمة : ما هي يا أمير المؤمنين ؟

عمر: إن الخلافة قد شغلتني زمنا عنك وعن القيام بحقك ، فهل لك أن تجعليني في حل ؟

فاطمة : (تبكى) وبحك يا أبا عبد الملك ، أفى هذا تكلمنى ؟ إنى لأرجو بذلك ثواب الله والدار الآخرة . ولئن شغلت عنى بأمر المسلمين لطالما عُنيت بى يا عمر فى أيامنا الأول!

عمر : أجل و ددت لو بقينا يا فاطمة كما كنا و لم يطوقني بالخلافة أخوك سليمان .

مسلمة : يا أمير المؤمنين والله ما أعرف لأخى سليمان من عمل أرجى له عند الله من ذلك . لقد والله أرضيت الله وأرضيت المسلمين عنا ، وبيضت وجوهنا نحن آل مروان .

عمر : ويحك يا مسلمة إنما ذلك يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، وما أرى آل مروان إلا ساخطين على .

مسلمة : لئن ضاقوا ببعض شدتك عليهم ، إنهم بعد ليفخرون بك .

عمر : زهو الجاهلية الجهلاء ، ويلهم ! أما والله لأكونن حجة عليهم يوم القيامة .

مسلمة : صدقت إن شئت يا أمير المؤمنين اقتصصت لك من غريمك فيهم ولو كان ..

عمر: على رسلك يا مسلمة لا تداورنى . إنه لا غريم لى فيهم ولا فى غيرهم . أم تريد إغضابي ؟

مسلمة : معاذ الله يا أمير المؤمنين ، ما أبتغي غير رضاك .

فاطمة : سامح أخي يا أمير المؤمنين فإنه ليحبك .

عمر : وإنى لأحبه يا فاطمة ، وأقدر جهاده فى سبيل الله وحسن بلائه .

## ( يقرع غصين الباب مستأذنا )

مسلمة : هذا غصين يا أمير المؤمنين .

عمر: ادخل يا غصين.

( يدخل غصين حاملا صرة كبيرة )

عمر: أتيت بالوديعة يا غصين ؟

غصين : نعم يا أمير المؤمنين .

عمر : أشتهي أن أخلو به مرة أخرى ، فهل لكما .. ؟

مسلمة : حبا يا أمير المؤمنين . ( يخرج وفاطمة ) .

عمر : هلم ادن مني واخفض صوتك . أهذه الألف دينار ؟

غصين : نعم يا أمير المؤمنين .

عمر : وددت يا غصين لو أدع هذه الدنانير لك لولا خشيتي أن تلتهب عليك نارا يوم القيامة ، فهل لك في خير من ذلك .. أن أعيدها إلى بيت مال المسلمين ؟

غصين : افعل ما ترى يا أمير المؤمنين . إنى والله ما أريدها وما فى الدنيا أبغض إلى نفسي منها .

عمر: بوركت يا غصين ا ما أرى إلا أن الله قد شاء أن يتوب عليك . امض الآن فأنت حر لوجه الله .

غصين : ( يبكى ) أو تعتقني يا أمير المؤمنين ؟

عمر: نعم .. اذهب حيث شئت ، حيث لا يعرفك أحد .

غصين : ألا أبقى يا أمير المؤمنين في جوارك وخدمتك ؟

عمر : و يحك يا غصين ما تخدم من رجل مُحتَضر ، إن أمسى فلن يصبح ، وإن أصبح فلن يمسى .

نصين: بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين.

سر : انطلق ويلك و لا تقم بين هؤلاء فيقتلوك . ( يدخل مسلمة ).

مسلمة : معذرة يا أمير المؤمنين . لا ينبغى أن ينجو هذا الغلام من عقوبة ما اجترم . ( يأخذ بزند الغلام ) .

عمر : (غاضبا) ويلك يا ابن عبد الملك ، أوقىد تسمعت إلى حديثنا ؟

مسلمة : لا والذى نفسى بيده يا أمير المؤمنين ، ولكن طرق سمعنا صوتك وصوته .

فاطمة : ( تدخل ) أجل يا أمير المؤمنين .. لقد صدق مسلمة .

عمر : فلتكتما إذن ما سمعتما ، فإنى قد سامحته وعفوت عنه . خل عنه يا مسلمة فقد عتقته لوجه الله .

مسلمة : لا والله يا أمير المؤمنين ، لا يكون جزاء العبد الغادر أن يعتق لوجه الله . لا بد من أخذه يجريرته .

عمر : ( فى لين ) ويحك يا مسلمة ! إن أخذت الغلام بجريرته ليحقنَّ عليك أن تأخذ الآخرين بجريرتهم . وإذن لتكونن فى أهلك فتنة لا يعلم عاقبتها إلا الله .

مسلمة : لا بأس فليكن وقودها من يكون !

عمر : ( متوسلا ) أنشدك الله يا ابن عمى أن لا تعصى أمرى في آخر يوم لى في هذه الحياة الدنيا . كلمي أخاك يا فاطمة .

فاطمة : أطع أمير المؤمنين يا مسلمة فإنه لينظر بنور الله . وما يكون لنا أن نعصاه و هو على هذه الحال .

مسلمة : ( يرسل الغلام من قبضته ) لأمير المؤمنين منا ما يحب .

فاطمة : حول وجهك عنا يا غصين .. اذهب لا بارك الله فيك .

عمر : بل غفر الله له وبارك فيه . امض يا غصين واستغفر الله لى ولك .

## ( ينشج غصين هنيهة ثم يخرج )

عمر : (یئن متوجعا ) وارأساه ! (یتهاوی علی فراشه مغشیا علیه )

فاطمة : وى ! قد غشى عليه يا مسلمة !

مسلمة : تجلدي يا أختاه . إنما هي غشية ويفيق .

عمر : (يفتح عينيه كالمذعور ويهم أن يهب فلا يستطيع ) مسلمة ! مسلمة !

مسلمة : لبيك يا أمير المؤمنين .

عمر: أين الصرة التي جاء بها غصين ؟ .

مسلمة : هي ذي يا أمير المؤمنين بين يديك .

عمر : إنها ليست لى يا مسلمة ، إنها لبيت المال ، أوصيك أن تحملها إلى بيت المال .

مسلمة : سأفعل يا أمير المؤمنين .

عمر : جزاك الله عني خيرا يا ابن عمي . وأنت يا فاطمة ..

فاطمة : ( متجلدة ) نعم يا أمير المؤمنين .

عمر: هل لك أن تحليني من كل حق لك على ؟

فاطمة : ( تبكي ) قد فعلت يا أمير المؤمنين ؟

عمر : جزاك الله عنى خيرا من زوج صالحة ! أستودعك الله

يا فاطمة . ( يشخص ببصره إلى أعلى ) اللهم رضنى بقضائك ، وبارك فى قدرك ، حتى لا أحب لما عجلت تأخيرا ولا لما أخرت تعجيلا . ( يتهلل وجهه بالبشر فجاة ) مرحبا . . مرحبا بكرام طيبين !

فاطمة : بمن يا أمير المؤمنين ؟

عمر : بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس و لا جان .

فاطمة : نفسى فداؤك يا عمر !

عمر : (كأنه لم يع شيئا مما حوله) تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا يريدون علوا في أشهد أن محمدا عبده ورسوله. (يردد مسلمة وفاطمة الشهادين في رقة وخشوع).

عمر : ( يصحو صحوة ) غصين ! أين غصين ؟

مسلمة : ( متجلدا ) قد مضى لسبيله يا أمير المؤمنين .

عمر : ( بصوت ضعيف ) الحمد لله . ( يتحشر ج ) اللهم اغفر . . لعبدك . . غصين . . واغفر . . لعبدك . . عمر . . مع عبدك . . غصين .

(يسلم الروح)

( ستار )

## البيت العتيق

( المنظر: حول البيت العتيق وقد أوشك أن يتم بنـــاؤه . إبراهيم وإسماعيل يعملان في ذلك مجتهدين) .

إبراهيم: ما بالك صامتا اليوم يا إسماعيل ؟

إسماعيل : إنى أردد فى سرى ما سمعته منك : « ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » .

إبراهيم : قد سمع الله لنا يا بنى وهو السميع المجيب ـــ ولكن هلم نتحدث أو قد مللت حديثي يا إسماعيل ؟

إسماعيل : معاذ الله يا أبي ، ولكنا قد أو شكنا أن نفرغ من عملنا هذا . فلو صبرنا قليلا عن الحديث حتى لا يشغلنا عن إتمامه اليوم .

إبراهيم : بل الحديث أعون على احتمال الجهد دون أن نشعر بالجهد . أو لا تعرف المثل الذي يقال في ذلك ؟

إسماعيل : بلي يا أبت .. يقولون هنا . احملني وأحملك !

إبراهيم : قول بديع في معنى المئل الذي نقوله بالشام ، بيد أن هذا أخف وأروع .

إسماعيل : لوددمت يا أبي لو أحسن لغتك كما تحسنها أنت ، فينطلق بها

لساني كما ينطق بلغة أحمائي هؤلاء .

إبراهيم : بل يا ليتني أحسن لغتكم هذه فأكلمك بها فهي أشرف وأكرم .

إسماعيل: أشرف وأكرم .. كيف ؟

إبراهيم : بهذه اللغة يا إسماعيل سينزل الله ذلك الكتاب الكريم على الرسول العظيم من ذريتك ، فتكون لسان المهتدين به فى مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة .

إسماعيل : ( فرحا ) إذن فلو أقمت عندنا يا أبي فتتعلمها!

إبراهيم : وأنى لى ذلك يا بنى ؟ لقد أمرت بأن تكون هذه هجرة لله ، فلو أقمت معك ما كانت كذلك ..و يحك يا إسماعيل لو كان ذلك لى لقد كانت هاجر أمك أحرى منك بأن أقيم معها . ( تخالط صوته رقة ) وألا أدعها تموت هنا وحدها دون أن ترانى .

إسماعيل : ويحك يا أبي ! لشد ما أطعت ربك وصبرت .

إبراهيم : (يتجلد) ما أنا إلا عبد الله يا إسماعيل أؤمر فأطيع . . إن الله وابراهيم : ( يتجلد) ما أنا إلا عبد الله يا إسماعيل أنت أبا لتلك الأمة العظيمة ولم يخترني .

إسماعيل: لكنك أبي ، فأنت إذن أبوها.

إبراهيم : صدقت ! ولكن الله قد شاء أن يجعلنى أبا الملة كلها : ملة التوحيد والإسلام مهما تختلف أنسابها وألوانها وديارها ، و يجعلني أبا لأمة دون أمة .

إسماعيل: بخ بخ لك يا خليل الرحمن! ( تقبل امرأة إسماعيل)

إبراهيم : مرحبا مرحبا بزوج البعل الكريم ، وأم الشعب العظيم .

هى : الفضل فضلك يا عماه . أنا هي العتبة وأنت الذي بتثبيتها، أوصيت .

إبراهيم : بل الفضل فضلك يا بنتاه .. إذ وجدتك شكورا صبورا فكنت جديرة أن تلدى ذلك الشعب .

إسماعيل : (كأنه لا يريد أن تشغلهما امرأته عن عملهما ) هل من حاجة أقضيها لك ؟

هى : لا حاجة إلا أن إخوتى وأبناء عمومتى هؤلاء ما زالوا يلحون على لتأذنا لهم فيعينوكا على رفع هذه البنية .

إسماعيل : لقد قلنا لهم من أول يوم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى ننفذه كما أمر .

إبراهيم : أجل ، فاعتذري لهم واشكريهم فكأن قد أعانونا محمودين .

هى : لم يشاءوا أن يقتنعوا بذلك ، وظلوا يظنون أنكما ما امتنعتا إلا كراهية أن تحملاهم رهقا ـــ وإنهم لفتيان أشداء وإنهم ليحبون إسماعيل وأباه ، ويحز في صدورهم أن يرفض الضيف الكريم منهم التكرمة .

إسماعيل : فقولي لهم إن البنية قد أو شكت أن تتم .. ألا ترين ؟

هي : ذلك أجرى أن تأذنا لهم اليوم فتطيب نفوسهم .

إسماعيل: ماذا ترى يا أبي ؟

إبراهيم: لا أدرى والله ــ نريد أن نطيع أمر ربنا ولا نحب أن نسيىء إلى قوم كرام محسنين .

إسماعيل : أمر ربنا إذن أجدر أن نرعاه .. ارجعي إليهم فقولي .

إبراهيم: بل رويدك! حدثيهم بحديث الفداء لعلهم يقتنعون بأن أمر الله لا هوادة فيه . . ألم تحدثها بذلك يا إسماعيل؟

هى : بلى يا عماه .. إذ رأيت فى المنام أنك تذبح ابنك فعزمت أن تنفذ أمر الله ، لولا أن فداه الله بذبح عظيم .

إبراهيم : أجل أجل هو ذاك .

هي : آه . . لولا ذلك الفداء ما فزنا بك يا إسماعيل .

إبراهيم : فلتحدثى به فتيان قومك ، ولتقولى لهم إن هذا الأمر مثل ذاك .

هي : ( فرحة ) الآن يا سيدي أستطيع أن أقنعهم .

إسماعيل : قولى لهم : حسبنا فضلا منهم أنهم يعطوننا من صيدهم منذ شُغِلت أنا عن الصيد .

هى : ( فى دلال ) لا يا إسماعيل .. هذا وحده غير مقنع .. سأمضى الساعة لإقناعهم ثم أعود إليكما بالغداء .

إبراهيم: أخرى غداءنا حتى نفرغ من عملنا ، فما بقى منه إلا قليل.

هي : الضيف هو الآمر يا إسماعيل .

إبراهيم : كلا ما أنا بضيف يا بنيتي ، ولكني جعت وتعبت .

هي : إذن فقد أمرت . ( تخرج ) .

إبراهيم: ( معجبا ) ما أذكاها وأنجبها ! إنْ فيها لمشابه من هاجر .

إسماعيل : ( يضحك ) لها الله .. لقد شغلتنا عن العمل .

إبراهيم : (يقف عن العمل) دعنا نسترح قليلا يا بني .

إسماعيل : أنا ما جعت بعد يا أبى ولا تعبت .. ما بقى غير هذا الصف الواحد من المد، ثم نستريح .

إبراهيم: ذلك أحرى أن نستر يح الآن.

إسماعيل : سأقرب بعض الحجارة ريثما تعود زوجتي بالغداء .

إبراهيم: أتعصى أباك يا إسماعيل ؟

إسماعيل : ( يلقى كل ما بيده ) معاذ الله يا خليل الله .. إنى سامع ومطيع .

إبراهيم : هلم نجلس فوق تلك الصخرة العالية .

## ( يرقيان الصخرة ثم يجلسان )

إبراهيم : (ينظر إلى خيام الجرهميين) ما شاء الله اهذه أخبية أحمائك من جرهم . الحمد لله إذ استجاب دعوتى فجعل أفئدة من الناس تهوى إليكم .

إسماعيل : أجل يا أبت .. كل يوم يطنب بيننا أهل خباء جديد .

إبراهيم : بارك الله في زمزم ، وبارك على صاحبتها الصديقة المصرية أم إسماعيل ، وأم السيد المختار من ولد إسماعيل .

إسماعيل : ( تندى عيناه بالدمع ) لينها يا أبي تشهد هذا اليوم .

إبراهيم : (يتجله) ما عند الله خير لها وأبقى يا بنى . (يتنهد) آه .. ما أسرع كرور السنين ! .. لكأنما كان ذلك أمس إذ بلغت بكما هذا المكان فأنزلتكما به \_ وأنت بعد رضيع لم تفطم \_ وليس به يومئذ ماء ولا أنيس ، وما معكما غير جراب تمر وسقاء ماء .. فلما أردت المضى صاحت بى أمك : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولاشيء ؟ فوقفت حزينا لا أحير جوابا . فلما رأت ذلك منى قالت : ألله أمرك بهذا ؟ قلت نعم . قالت : إذن لا يضيعنا فامض حيث شئت . فانطلقت يا بنى أريها أنى جلد لئلا يحزنها حزنى ، حتى إذا كنت عند اتلك الثنية حيث لا ترانى عينها ، استقبلت هذا البيت بوجهى و دعوت الله لها ولك تلك الدعوة .

إسماعيل : هي حدثتني أنها كانت يومئذ تخشى على وعلى نفسها سباع الإنس . فلما قلت أنت لها إنه أمر الله ، سكنت واطمأنت .

إبراهيم : أجل يا بنى .. الله أعلم حيث احتار .. لو لامرأة أخرى قيل ذلك يومئذ ما آمنت ولا اطمأنت . ( يتنهد ) إن لله يا بنى لحكمة فى كل شيء .. ألهم سارة خالتك أن تغار منك ومن أمك ليكون ذلك سببا لعمارة بيته هذا العتيق ، وليجغل لى ولك شرف بنائه و تطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود .

## ( تعود امرأة إسماعيل تحمل مكتلا وسقاء )

هي : ألا تنزلان لغدائكما أم أصعد إليكما به ؟

إبراهيم : انزل يا بني فخذه منها .

## ( ينزل إسماعيل فيأخذ المكتل والسقاء منها ويصعد )

إبراهيم : ماذا صنع الفتيان يا بنتاه .. اقتنعوا ؟

هي : نعم يا عماه وطابت نفوسهم .

إبراهم : الحمدلله .

هي : إذا شئتما مزيدا من هذا الشواء فعندنا المزيد .

إبراهيم: بارك الله فيك ..

هى : ( باسمة ) .. يا أم الشعب العظيم ! ( تنصرف ) .

( يضحك إبراهيم وإسماعيل ) .

إبراهيم: بسم الله الرحمن الرحيم . ( يأخذ في الأكل )

إسماعيل: بسم الله الرحمن الرحيم . ( يأكل في غير نية كمن شغل فكره بشيء ) .

إبراهيم : ما خطبك يا بني ؟ لم يعجبك هذا الشواء الطيب ؟

إسماعيل : بلي يا أبت إنه لأفضل ما عندنا من الطعام .

إبراهيم : فمالي أراك لا تأكل بنية مثلي ؟ أي شيء يشغل بالك ؟

إسماعيل : حتى تفرغ من طعامك كيلا أشغلك عنه .

إبراهيم : بل حدثني الآن .. إن الحديث على الطعام لمستحب .

إسماعيل : سمعتك تذكر سارة خالتي ، وحكمة الله في مهاجرتك بي

إبراهيم : أجل ، هنا انقطع حديثي معك آنفا .

إسماعيل: فهل لي أن أستزيدك علما ؟

إبراهيم : افعل يا بني الحبيب ــ سلني ما تشاء .

إسماعيل : فيم اختار الله هذا الوادى القفر ليكون دار هجرتنا أنا وأمى ؟

إبراهيم : ويحك يا بني .. لمكان بيته المحرم هذا .

إسماعيل : وفيم جعل بيته المحرم هنا في هذا المكان الجديب ؟

إبراهيم : ويحك ! أضقت ذرعا بالعيش هنا يا إسماعيل ؟

إسماعيل : كلا يا أبى .. إنى لأحب هذا الربع ولا أعدل به جنات الأرض .. وحسبى أن أمى فيه عاشت وبه دفنت ، وأنها رأت من الآيات يوم مقدمها ما جعلها تنعم بالا وتقر به عينا .

إبراهيم : أجل إنها لآيات بينات أكرمها الله بها ثم فضلها على نساء العالمين ، إذ جعل آثارها ومواطىء أقدامها مناسك يؤديها حجاج بيته إلى يوم القيامة .

إسماعيل : ولكنى أشتهى بعد يا أبى أن أعرف الحكمة فى اختيار هذه البقعة الجدباء من دون بقاع الأرض .

إبراهيم: ويحك يا بنى: ألم أخبرك غير مرة أن الله قد بشرنى أن يبعث هنا رسولا عظيما من ولدك يكون خاتما لرسله، إذ يضع ميزان الحق على الأرض فلا يرتفع عنها حتى تقوم الساعة ؟

إسماعيل : بلي يا أبي ، ولكن فيم هذا المكان الجدب لذلك الرسول

العظيم ؟

إبراهيم : أى بنى إن الله لم يوح إلى بشىء فى ذلك . ولكن لعله جلت حكمته قد قضى فى سابق علمه أن يصون هذه البذرة الطيبة هنا ، فى معزل عن عواصم المشركين وملاحم الجبارين حتى يأتى ذلك اليوم الموعود .

إسماعيل : هذا حسن يا أبى ، ولكن إذا ظهر ذلك الرسول العظيم في هذا الموضع القفر ، فلن يكون المهتدون به إلا قلة من الناس .

إبراهيم: مهلا يا بنى لقد نبهتنى بسؤالك هذا إلى حكمة لله أخرى ، والله أعلم وأحكم .

إسماعيل : ما هي يا أبي ؟

إبراهيم: كيما يتيح الله لتلك الأمة التي يبعث بين ظهرانيها ذلك الرسول فتهتدى به ، أن توفض من هذه البقعة فتنساح شرقا وغربا إلى حيث تنشر رسالته ودينه في منابت الـزرع والضرع ، ومساق الأنهار ومساقط الأمطار مـن ممالك الأرض وأممها ، جريا في ذلك على سنته التي لا تتبدل ، فيكون لتلك الأمة ملك العالم وخير الدنيا والآخرة .

إسماعيل : (يتهلل وجهه بشرا) جزاك الله خيرا يا أبى .. الآن اطمأن قلبي .

إبراهيم : (يبتسم) فهيا إذن وآكلني \_ فإنى لا أستطيب الأكل وحدى .

إسماعيل: حبايا خليل الرحمن وكرامة! ( يأكل بنفس طيبة) عسى ألا تؤاخذني فيما ألححت عليك وأحفيت السؤال.

إبراهيم: كلا لقد سرنى هذا منك .. أنا أيضا كنت فى شبابى طلعة مثلك .. حتى لقد بلغ بى ذلك أن سألت رب العزة أن يرينى كيف يحيى الموتى .. فقال لى : « أو لم تؤمن ؟ » قلت : بلى ، ولكن ليطمئن قلبى .

إسماعيل: فأراك ربك آية الطير الأربعة.

إبراهيم : ( متهللا ) سمعتها يا بني ؟

إسماعيل: من لسان أمي.

إبراهيم : أجل لقد كانت حافظة واعية .

إسماعيل : كُل يا أبت .. كُل .

إبراهيم : الحمد لله رب العالمين .. أتمم أنت غداءك .

إسماعيل : الحمد لله رب العالمين .

إبراهيم : (ينهض ) حتى الآن على العمل .

( ينزلان من الصخرة ويستأنفان عملهما في بناء البيت )

إبراهيم: ناولني هذا بيدك.

إسماعيل : بل دعني يا أبي أرفعه بنفسي ، إنه حجر ثقيل .

إبراهيم : ( مبتسما ) هذا دأبك معى يا بنى .. أو تريد أن تستأثر بالثواب من دوني ؟

إسماعيل : يا أبت إن الثواب كله لك .. فما أنا إلا ابنك وعملك الصالح

إن شاء الله .

إبراهيم : أجل، ولكنا أمرنا أن نبنى البيت معا، لا أن تبنيه أنت وحدك .

إسماعيل : يا أبتاه لقد أمرك الله أن تستعين بي ، وهو سبحانه يعلم أنك شيخ كبير وأنى شاب جلد .

إبراهيم : (يضحك) صدقت يا بنى .. والله ما رأت عينى فى بلاد الشام ولا أرض الكلدان فتى أجلد ولا أمتن منك .. لله هذه الأرض التى ربتك فشدت لحمك وصلبت عظمك ( ثم فى رقة ) ولله در ابنة النيل تلك التى أرضعتك !

إسماعيل : ( فرحما ) انظريا أبي لقد فرغنا من بناء البيت ونحن لا نشعر .

إبراهيم : الحمد لله ما بقى علينا إلا أن نختمه بهذا العلم .

إسماعيل : ما هذا الحجر الأسود الذي جئت به ؟

إبراهيم : نثبته في هذا الركن .. ليكون للناس علما يبتدئون منه الطواف .

## ( يساعده إسماعيل في تثبيت الحجر الأسود )

إبراهيم : (يستلمه ويقبله) طوبى لك من حجر ! ليستلمنك يوما حبيب الرحمن وليقبلنك .

إسماعيل: حبيب الرحمن ؟

إبراهيم : ابنك المختار يا إسماعيل .. هذا من ألقابه .. استلمه وضع شفتيه . شفتيك حيث يضع شفتيه .

إسماعيل : ( يستلم الحجر ويقبله ) ابنى المختار .. حبيب الرحمن . ( يسمع خفق لطيف بين السماء والأرض )

إبراهيم : سبوح قدوس!

إسماعيل: يا أبت .. ما هذا ؟

إبراهيم: هذا الروح الأمين يا بني .

إسماعيل: (متمتم ) جبريل ؟

جبريل : ( يسمع صوته ) يا إبراهيم .. رب العزة أمرنى أن أقرأ عليك السلام .

إبراهيم : ( مبتهلا ) اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام ــ تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام .

جبريل : وأن أبلغك أنه قد رضى عنك وعن ابنك إسماعيل ، فيما بنيتما وطهرتما من بيته هذا للطائفين والعاكفين والركع السجود .

إبراهيم : لك الحمد يا رب الحمد ، ما كنا لنرفع قواعده وحدنا لولا عونك وخفى قدرتك .

جبريل : وقد أذن لك أن تدعوه ما تشاء ليستجيب لك .

إبراهيم: (يرفع يديه مبتهلا) رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله وأليوم الآخر...

جبريل : ومن كفر ؟

إبراهيم : ومن كفر ؟

جبريل : يقول ربك رب العزة : ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى

عذاب النار وبئس المصير .. أتمم دعاءك يا إبراهيم .

إبراهيم : ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم .

إسماعيل : آمين .

إبراهيم: آمين يارب العالمين.

جبريل : إن ربك يأمرك أن تؤذن بالحج إلى بيته في الخلق أجمعين .

إبراهيم : أي جبريل أي خلق هنا ؟ إنما هي أبيات قلائل.

جبريل : أذن في الناس عامة .. في البشر كافة .. في الخلائق أجمع .

إبراهيم : وما يبلغ صوتى يا جبريل ؟

جبريل : ما عليك إلا أن تؤذن وعليه عز وجل البلاغ . فليسمعن صوتك جميع ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء من يومك هذا إلى يوم القيامة .

إبراهيم : سبوح قدوس!

جبريل : فليلبين نداءك كل من آمن ممن كتب الله له حج بيته ، مهما تكن داره في المشرق أو المغرب إلى يوم القيامة \_ وليعجزن عن التلبية كل من لم يكتب الله له الحج وإن يكن مقيما في هذا الوادى على غلوة سهم من البيت العتيق .

إبراهيم : سبوح قدوس! إسماعيل :

ع ين جبريل : ارق ذلك الشرف يا إبراهيم فأذن أذانك منه .

إبراهيم: أعنى يا بني لأرقى هذا الشرف. ( يعينه إسماعيل )

جبريل: أذن .. الآن .

إبراهيم : ( بأعلى صوته ) أيها الناس .. إن الله تبارك و تعالى قد كتب عليكم الحج إلى هذا البيت العتيق .

( تتجاوب الأصوات مدوية من قريب وبعيد بكلمات شتى ولهجات متباينة )

إسماعيل: يا أبت ما هذا الدوى ؟

إبراهيم: ما هذا يا جبريل ؟ أهذه هي ..

جبريل : أصوات أجيال البشر التي كتب الله لها حج بيته العتيق .

إسماعيل : وماذا تقول يا أبت، تلك الأصوات ؟

إبراهيم: ماذا تقول الأصوات يا جبريل ؟

جبريل : تقول بشتى لغاتها ومختلف ألسنتها في المشارق والمغارب :

« لبيك لبيك ... »

ستار

# المشرك الأول

١

### ( فی بیت جابر بن سهل الخزاعی بمکة )

جابر : ( يستقبل مسعود بن وائلة الجرهمي ) مرحبا بك يا مسعود ، متى قدمت البلدة ؟

مسعود: الساعة يا جابر.

جابر: كأنك آثرتني بالنزول عندي ؟

مسعود : نعم .

جابر: بوركت من صديق كريم: لقد كنت والله حريا أن تنزل عند صديقك الآخر الذي أصبح علما في الناس، بل أصبح إلها

مسعود : عمرو بن لحي ؟

جابر : أجل فتجد عنده من التكرمة ما لا تجد عند فقير مثلي . مسعود : فمن أجله قدمت من بادية قومي .

جابر: لتدخل فيما دخل الناس من دينه ؟

مسعود : معاذ الله يا جابر أن أشرك بربى وأنسلخ من دين إسماعيل وإبراهيم .

جابر : غدا يمتد هذا الشرك إلى ديار قومك فيهديهم عمرو وثنا من أوثانه يعبدونه هناك .

مسعود : أجل هذا والله ما أشفق منه . لا ينبغى لجرهم أن تكفر بدين إسماعيل .

جابر : ولا لخزاعة يا مسعود ، ولكنها فتنة ابتلانا الله بها على يد هذا الفاسق الفاجر .

مسعود : وكيف سكتم أنتم على ذلك ؟ كيف سكت أنت يا جابر ؟

جابر : لقد قاومته فى أول الأمر وحاولت أن أثنى الناس عنه ولكنى لم أفلح ، فلقد هموا أن يثبوا بى ، فسكت يا مسعود على مضض حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا .

مسعود : ليت شعري كيف استطاع عمرو أن يصنع هذا الذي صنع ؟

جابر : إن لذلك حديثا يطول يا مسعود ، وما إخال سماعه يعنيك بعد أن كان ما كان .

مسعود : بلي إن ذلك ليعنيني ، فبالله عليك إلا ما حدثتني به .

جابر: أخشى أن تكذب حديثي كاكذبه غيرك.

مسعود : ويحك يا جابر كيف يكون ذلك ؟

جابر: لا تعجب ، فإنى لأجدنى أحيانا أوشك أن أرتاب في صواب ما اخترت لنفسى من الامتناع عن الدخول فيما دخل فيه الناس من حولى .

مسعود : معاذ الله يا جابر ومعاذ دينك وتقواك ، هلم حدثني كيف بدأ هذا الذي أحدثه عمرو بن لحي ؟

جابر : لعلك تذكر ما كان يكنه عمرو لهانىء ابن عمه من الحسد والغيرة ، أن كان هانىء وجيها فى قومه لغناه وجاهه وهو فقير .

مسعود : أجل أذكر بعض ذلك .

جابر : فآلى عمرو على نفسه ليرحلن فى طلب الغنى ، وليعودن بالوفر العريض فليرتدين حلة من الدمقس يجر ذيلها فى البطحاء ، فتتحدث عنها عواتق مكة فى خدورها .

مسعود : فارتحل إلى الشام .

جابر: نعم، فانقطعت عنا أخباره بضع سنين، وكانت أختى سعدى عنده فوجدت عليه واستيأست من معاده فلحقت بي . ثم ما راعنا ذات ليلة إلا أن طرق بابنا طارق فإذا هو عمرو، فأخذ سعدى معه إلى داره . وأصبح الصباح وخرجت لأزوره فإذا المدينة كلها تتحدث عن إله هبط من السماء .. هبط واستقر في فناء دار عمرو بن لحى ..

مسعود : هُبل ؟

جابر : نعم ، فلقيت عمرا وكلمته في هذا الحديث الذي أحدثه فقال لى : إن كنت في شك من أمره فسل أختك فقد شهدته حين هبط من السماء .

مسعود : فماذا قالت أختك ؟

جابر : أيدت صدق مقالته أول الأمر حتى غضبت منها فقاطعتها . وطفق أتباع عمرو يكثرون وهو يحدث لهم كل يوم بدعة من بدعه فيتخذونها شرعة . وتناقلوا بينهم أن هبل يشفى مرضاهم ويقضى حوائجهم ويهب الولد لنسائهم العقم ، فصاروا يقدمون له النذور والقرابين ، فما لبث عمرو أن أثرى و كثر في يده المال فكان ينفق منه بغير حساب ، ويطعم ويكسو ويقرى الضيف والحجيج ، فعلا صيته وبلغ الذى بلغ .

مسعود : وهذا الوثن قدم به عمرو من الشام ؟

جابر: نعم قدم به على راحلته ، ولكنه زعم للناس أن إلهه هذا كان يسير في أعلى السحاب ، وما زال يساير عمرا حتى بلغا مكة فهبط حيث هبط في تلك الليلة التي قدم فيها عمرو.

مسعود : وكيف علمت ذلك ؟

جابر: حدثتنی بذلك أختی سعدی آخر الأمر لما تغیر ما بینه وبینها فنشزت عنه ولحقت بی ، وما لبثت أن قضت نحبها هنا عندی ، الحمد لله ما ماتت حتی كفرت به ورجعت إلی (هكذا لقی الله عمر ) ب

الحنيفية .

مسعود: الحمد لله اولكن ما الذي غيرها عليه ؟

جابر : رأته يواصل النساء ويفجر بهن في الدار التي اتخذها نديا له ، وكان يزعم لها أن ذلك يحل له . . وكانت هي تحبه فلم تسطع صبرا على ذلك فماتت كمدا .

مسعود : ألم تكن تعلم من أول الأمر أنه كاذب ؟

جابر : بلى ، ولكنه عزم عليها أمام الناس بصدق ما كان يزعم من مخاريقه وترهاته فما وسعها إلا أن توافقه حبا به ، إلى أن غارت عليه من النساء فجاهرت الناس بكذبه ، ولكن بعد أن عظم أمره فلم يصدقها أحد .

مسعود : هل حدثتك أختك كيف عثر على هذا الوثن ؟

جابر : كانت تقول إن عمرا لم يفلح في تجارته بالشام فكاد يقتل نفسه يأسا ، لولا أن مر ذات يوم على قوم من العماليق يعبدون الأصنام فنزل عند كاهنهم ، فأضافه وأكرمه وأقام عنده عمرو برهة . وكان هذا الكاهن ثريا تأتيه الأموال وهو قاعد لا يعمل شيئا ، فخطر لعمرو أن يصنع مثله فطلب منه أن يعطيه صنما من أصنامهم ليسير به إلى أرض العرب ، فأعطاه الكاهن هذا الصنم وراحلة تحمله ومالا كثيرا .

مسعود : قبحا له ، فقد غير دين إسماعيل من أجل المال .

جابر: أجل ليبر القسم الذي أقسمه ، وقد فعل .

مسعود : إنى أريد أن ألقاه يا جابر وأخلو به فأعظه وأنصحه ، لعله يسمع لى فيرعوى عن غيه هذا الذى فتن به الناس .

جابر : هيهات يا مسعود .. لئن رجع بعد فلن يرجع الناس عن هذا الشرك بعد ما أباح المسكر والميسر والهنات الأخر ، وبعد أن صار هبل وأنداده أعظم في قلوبهم من الواحد الأحد الذي لا تدركه أبصارهم .

مسعود : قد تنفع الذكرى يا جابر . وقد كان لى بعض الفضل عليه فيما سلف ، وكان يحبنى ويعزنى ، فهل لك أن ترسل غلامك إليه ليقول له إنى هنا عندك وإنى أشتهى أن أجتمع به ؟

جابر: حبا وكرامة ، وإن كنت لا أطيقه ولا هو يطيقني بغضا .

#### ( في دار عمرو بن لحي )

عمرو: ( لصاحبه وحواريه عامر) هل تذكر يا عامر كم نحرنــا للحجيج في الموسم الماضي ؟

عامر: نحرنا لهم خمسة آلاف بدنة.

عمرو: وكم كسونا ؟

عامر: كسونا ستة آلاف حلة.

عمرو : فلتنحرن لهم هذا العام عشرة آلاف بدنة ، ولتكسون عشرة آلاف حلة .

عامر : إذن تصفر الخزانة يا عمرو .

عمرو: لا تخف ، إن هبل معنا . . كلما زدنا في الإنفاق زادنا هبل غنى . . سوف تأتينا النذور من جميع قبائل العرب . انطلق يا عامر فأحص ما عندنا من البذن لنرى كم ينقصها .

عامر : سمعا ياعمرو . ( يهم بالخروج )

عمرو: وائذن لمن بقى بالباب من الزوار.

عامر : سأفعل . ( يخرج )

( يدخل شيخ كبير ورجل كهل وامرأة شابـة وضيئــة فيركعون جميعا لعمرو ويلثمون فضل ردائه )

عمرو : مرحبا يا أحباء هبل! ما حاجتكم؟ أنت أولا يا شيخ العرب .

الشيخ : جئت أيها الصفى أستفتيك في فحل لى لما يمض عليه عندى غير خمس حجج .

عمرو: أو قد شهد فحلك هذا نتاج نتاجه ؟

الشيخ : نعم .

عمرو: فهو حام لا يركب ظهره ولا يمنع عنه كلأ ولا مرعى .

الشيخ : فلمن هو يا عمرو ؟

عمرو : هولله .

الشيخ : كلا لا أريد أن أهديه لله بل لهبل!

عمرو: ويلك أيها الشيخ إذا أهديته لله فقد هديته لهبل ، وإذا هديته لهبل فقد أهديته لله . إنهما شيء واحد . انصرف مبارك لك في مالك ! ويرعاك هبل !

الشيخ : ( يهتف فرحا ) اعل هبل! اعل هبل! ( يخرج )

المراة : وأنا أيها الصفى .

عمرو : ( يغمز لها جفنه ) انتظرى أنت . هذا السيد أولا ما حاجتك ؟

الكهل : جزيت الخير أيها الصفى .. إن زوجى عليلة دنفة فادع لى هبل أن يشفيها لى .

عمرو: إنى أراك على يسار، فكم تنذر لهبل إذا شفاها لك؟

الكهل: عشرين ناقة.

عمرو: ألا تستطيع أن تضعفها ؟

الكهل: لا يا ابن لحي .. إنها نصف ما أملك .

عمرو : أنت وما تسخو به نفسك . إذا كان الغد فسق نذرك إلى حظيرة هبل فسيعافي لك زوجك .

الكهل: أحقا يا ابن لحي ؟

عمرو: نعم.

الكهل : ( يهتف فرحا ) اعل هبل ! اعل هبل ! ( يخرج )

عمرو : ( ينظر إلى المرأة نظرة غزلة ) وأنت أيتها الحسانة الرعبوب ، أية لبانة نفس ساقتك إلى ؟

المرأة : أنا عاقر يا عمرو ، فما أنذر لهبل كيما يهبني الولد ؟

عمرو: أهدى له أنفس ما عندك!

المرأة : هذا السوار الذهب يا عمرو ؟

عمرو : هلا خيرا منه ؟

المرأة : وحياتك ما أملك خيرا منه ؟

عمرو: بل تملكين ما يسبى اللب ويرضى القلب! ( يحاول ضمها وتقبيلها ) المرأة : (تدفعه عنها) ويلك يا ابن لحي إنما جئت ابتغي رضوان هبل لا رضوانك .

عمرو: ويلك يا خرقاء هل تنالين رضوانه إلا برضواني ؟

المرأة : ويقضى لي حاجتي يا عمرو ؟ يهبني الولد ؟

عمرو : نعم . نعم .

المرأة : فماذا على أن أصنع ؟

عمرو: إذا كانت الليلة القابلة فاطرق دار الضيافة عند العتمة،

فستجدين ما تحبين .

المرأة : لن أحمد غير هبل: اعل هبل! اعل هبل!

#### (فى بيت جابر بن سهل الخزاعي)

جابر : انظر يا مسعود . . إنه أقبل !

مسعود : وماذا يصنع هذا الخلق معه ؟

جابر : يلثمون مواطىء قدميه ومساحب حلته ! انظر إليه كيف

يختال في حلته السيراء يفتن بها قلوب النساء!

مسعود : يا لضيعة دين إسماعيل وأبناء إسماعيل !

جابر : هل لك أن تستقبله أنت وحدك ؟

مسعود : وأنت ؟

جابر: سأحتجب عنه . إنى لا أطيق رؤية وجهه ولا سماع حديثه .

مسعود: كاتشاء.

## ( ينسحب جابر إلى داخل الدار )

( يدخل عمرو بن لحي )

عمرو: مرحبا بالصديق القديم والأخ الحميم ! مرحبا بك يــا مسعود .. ألا تعانقني ؟ مسعود : لا ينبغي أن أعانق من بدل دين إسماعيل .

عمرو: ويحك يا ابن وائلة! أدعوتني لتسمعني هذا؟ ألا تراني لبيت دعوتك وأنت في دار عدوى إكراما لك وعرفانا لقديم حقك؟ ثم تستقبلني بهذا الجفاء؟

مسعود : إنما أنصحك يا عمرو لمكان الصداقة التي بيننا ، فوالله لعزيز على أن أراك تضل هذا الضلال البعيد وقد كنت ذا رشد . أتتهمني في نصحي ؟

عمرو: كلا يا أخى إنك لنعم الناصح، ولو قبلت نصحا من أحد في هذا الأمر لقبلته منك، ولكن لا سبيل إلى ما تريد.

مسعود : ألست تؤمن بالله يا عمرو وباليوم الآخر ؟

عمرو : بلي .

مسعود : فما هذا الصنم الذي تعبده من دون الله ؟

عمرو: كلالست أعبده يا مسعود.

مسعود : فقد دعوت الناس إلى عبادته ففتنتهم عن دينهم .

عمرو: لو كانوا يؤمنون حقا بدين إسماعيل ما استطاع أن يفتنهم عنه أحد. ولكن ذلك الدين قد بطل معناه فى نفوسهم وما بقى إلا رسمه ، فلو لم أجئهم أنا بهذا الشرع الجديد لجاءهم به غيرى فلآمنوا به كما آمنوا بى ، وإذن لكنت حريا أن أدخل فيما دخلوا فيه تابعا من الأتباع ليس لى شأن يذكر ولا مجد ينشر.

مسعود : أتعد ذلك مجدا يا عمرو ؟

عمرو: وأى مجديا مسعود! ما فى أرض العرب اليوم من يكثرنى مالا أو يفوقني جاها أو يطاولني مجدا ورفعة!

مسعود : والآخرة يا عمرو ؟

عمرو: لن أكون يومئذ شرا مكانا من هؤلاء الخلائق الذين دخلوا في ديني وعبدوا هبل وأنداده من حيث لا أعبدهم.

مسعود: فأنت الذى أوقعتهم فى هذا الشر وزعمت أنك بمنجاة منه ، أما إنهم بعد لقومك يا عمرو ، أفلا يعطف قلبك عليهم حقوق جوار أو وشائج قربى ورحم ؟

عمرو: بلى يا مسعود. إنى وحقك ما ابتغيت لهم سوى الخير. لقد عسر عليهم أن يعبدوا إلهالا تدركه أبصارهم فأتحت لهم هذا الرب المنظور، فاطمأنت به نفوسهم واستراحت من وخز الشك قلوبهم، فهم يعبدونه مخلصين ويجدون حوائجهم تقضى به والضريكشف عنهم والخير يبارك لهم فيه.

مسعود : ذلك الشيطان يا عمرو قد اتخذك له مطية .

عمرو: أفليس ذلك خيرا من أن يتخذ الشيطان مطية له غيرى ، وأكون أنا مطية لمطية الشيطان ؟

مسعود : أعوذ بالله منك ! اغرب عن عيني أيها الفاسق اللعين ، أيها الشيطان الرجيم .

عمرو: ( مغضبا ) تلعنني يا أخا جرهم ؟ ويلك !

مسعود : أجل .. عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين ! والله لأكشفن للناس كذبك وخداعك حتى يكفروا بك ويرجموك !

عمرو: أنصحك يا هذا ألا تفعل ، فوالله الذي لا إله إلا هو ليثبُن عليك فليقطعُنَّك إربا إربا .

مسعود : فإنى والله لا أبالي . لأهيبن بهم ليرجعوا إلى دين إسماعيل!

عمرو: قد ذهب دين إسماعيل يا أخا جرهم وحل محله دين عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق!

مسعود : كلا والله لا يذهب دين إسماعيل أبدا . إنه باق في قومي .. في جرهم !

عمرو : غدا أبعث رسلى إلى قومك فليدخلن فيما دخل فيه الناس ، وليقدمن على ليلثموا أطراف هذه الحلة الدمقس ! ( يختال في حلته خارجا ) انظر إليها من خلفى هل رأت عينك أيها الجرهمي أفخر أو أجمل منها قط ؟

مسعود : لتجرجرن ذيلك غدا في نار جهنم !

عمرو : ( ضاحكا ) إذن يحسدني أهل النار عليها !

مسعود: لن تكون يومئذ حلة من الدمقس!

عمرو: فماذا تكون ؟

مسعود : لتكونن قُصبك يا كافر وأمعاءك ! ولتؤذين أهل النار بريحها النتنة !

عمرو: (يقهقه ضاحكا) إذن أكون أنا سوط عذاب عليهم! عانقني

غدا يا صديقي القديم إذا لقيتني هناك ! ( يخرج )

مسعود : ( يزفر في حرقة ) وي ! وي ! وي ا

جابر : ( **یدخل** ) ما خطبك یا مسعود ؟

مسعود : ويل بنى إسماعيل من شر مستطير ! والله لا أقيم بهذه البلدة ساعة من نهار !

جابر: بل تبقى اليوم عندى.

مسعود : كلا كلا إنى أخاف أن يصيبني عذاب من الرحمن في هذه الدار الرجس!

جابر : وبحك يا أخى ! أوّ ما تؤمن برب هذه الكعبة ؟

مسعود : بلي يا جابر .

جابر: فليبعثن الله يوما من يطهر حرمه هذا من هذا الرجس، وليحيين به دين إسماعيل وملة إبراهيم ؟

( ستار )

# أصحاب الغار

(المنظر: واد ضيق بين جبلين «السماء مجللة بالسحاب الداكن » والرعد يقصف بشدة والمطريهمي بغزارة.) (ثلاثة رجال يمشون في الوادي وهم يتلفتون نحو الجبل ونحو السماء في وجل. اثنان منهم قد سبقا يعدوان والثالث يمشي متمهلا كأنه يفكر في طريقة للنجاة.

يوسف : ما خطبك يا هارون ؟ دعنا نواصل سيرنا السريع .

هارون : ( وقد توقف قليلا ) ولكن متَّى متخلف عنا .

يوسف : لا شأن لنا به .. إنه يتعمد البطء في السير .

هارون : ما یکون لنا أن نترك رفیقنا یا یوسف . ( ینادی باعلی صوته ) متنی ! صوته ) متنی !

متى : ( صوته من بعيد ) هارون !

هارون : ماذا تصنع هناك ؟ أسرع والحق بنا .

متى : انتظر قليلا .

يوسف : ننتظر ؟ أننتظر حتى يدركنا السيل ونحن فى بطن الوادى فنهلك ؟

هارون : انتظر ! ها هو ذا يعدو مسرعا إلينا .

متى : ( يظهر وهو يلهث من الجرى ) من رأيي يا صاحبي أن نقف هنا عن السير .

يوسف : لكي يطوينا السيل إذا جاء ؟ أتريد أن تهلكنا يا رجل ؟

متى : بل أنت الذى تريد أن تهلكنا برأيك السقيم . ليس في وسعنا أن نسبق السيل إذا أقبل ولكن في وسعنا أن نتقيه .

يوسف : وكيف نتقيه ؟

متى : نلجاً إلى ذلك الغار في سفح الجبل .

#### ( يسمع هدير السيل من بعيد )

هارون : وي ! اسمعا ! هذا السيل قد أقبل ! هذا هديره !

متى : هيا بنا .. أسرعا .

يوسف : لكن . لكن هذه الصخرة المتقلقلة على فم الغار .

متى : ما بالها .

يوسف : ألا تخشيان أن تقع فتنطبق علينا فيه ؟

متى : هذه الصخرة ظلت واقفة هكذا منذ دهور .. أفلا تسقط إلا يومنا هذا ؟

يوسف : من يدرى ؟

متى : ( محتدا ) أوه .. إذن نموت جميعا ونستريح من صحبتك .

هارون : رويدكما .. لا وقت عندنا للشجار . إلى الغار وليفعل الله ما يشاء !

### ( يصعدون مسرعين في سفح الجبل )

( داخل الغار . يتسرب إليهم بعض النور من فم المغارة . وقد اشتد هدير السيل )

متى : أرأيت يا صاحب الرأى الحصيف ؟ لو لم ندخل هذا الغار لجرفنا هذا السيل الهائل .

يوسف : وإذا انطبقت هذه الصخرة علينا ؟

متى : ( يقهقه ساخرا ) حينئذ أعترف بصواب رأيك .

هارون : ويلكما ! أليس خيرا من هذه المجادلة أن نذكر الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يحسن عاقبتنا ؟

## ( تسمع قرقعة من ناحية فم الغار )

هارون : وى ا ما هذا ؟

يوسف : هذه الصخرة تتحرك!

متى : فال الله ولا فالك .

يوسف : ها هي ذي انطبقت !

( ينسد فم الغار الذي يتسرب منه النور فيسود الظلام )

هارون : لا حول ولا قوة إلا بالله .

يوسف : ألم أقل لكما إنها غير ثابتة وتوشك أن تقع ؟ دبِّر لنا الآن مخرجا يا سيد متى يا صاحب الرأى الحصيف ! متى : لو بقينا في بطن الوادى لكان هلاكنا محققا .

يوسف : وهلاكنا الآن غير محقق ؟

متى : كل هذا من سوء تشاؤمك .

يوسف : تشاؤمي هو الذي حرك الصخرة ؟

متى : نعم .

هارون : يا أخوى كفى مراءً ومجادلة . ما أظن هذا الذى أصابنا إلا عقوبة لكما من الله على هذا الجدال واللدد .

يوسف : لا حق لك يا هارون أن توجه اللوم إلى . غيرى هو الملوم .

هارون : بالله عليك يا يوسف دعنا من هذا الآن . أين متى ؟ ماذا تصنع هناك يا متى ؟ إنه يحاول أن يزحزح الصخرة .

متى : لا تسخر منى يا يوسف .

هارون : يوسف . ألا تريد أن تكف ؟

يوسف : يا أخى أنا لا أسخر ، ولكن هذه قطعة جبل لا يقدر أن يزحزحها ولا مائة رجل .

هارون : تعال يا متى اجلس قريبا منى . إننا لا محالة هالكون إلا أن يتداركنا الله بلطفه . اقترب منى أنت أيضا يا يوسف .. هات يدك .

يوسف : هاك يدى .

هارون : ( يضع يد يوسف فى يد متى ) تصافيا أو لا وتسامحا فإن الله لن ينظر إلينا وبيننا هذه القطيعة .

يوسف: سامحني يا متى .

متى : سامحتك ، وأنت سامحنى يا يوسف .

يوسف : سامحتك يا أخى .

هارون : الحمد الله ! والآن أصغيا إلى .. لقد سمعت من بعض علمائنا العارفين أن أحسن ما يدعو به المرء ربه فى ساعة الشدة أن يتوسل إليه بصالح أعماله . فليذكر كل واحد منا أصلح عمل عمله فى حياته فليدع الله به .

متى : ابدأ أنت يا هارون .

يوسف : أجل .. أنت أصلحنا نحن الثلاثة .

هارون : الله وحده هو الذي يعلم أينا الأصلح . وإنى لكثير الذنوب جم الخطايا . وما أعرف لى من عمل صالح اللهم إلا ما كان من برى بوالدى الكبيرين .

متى : فاذكر ذلك فإن بر الوالدين من أفضل الأعمال .

هارون : كان من عادتى إذا رجعت من المرعى ، أن أحلب فأسقى أبوى الكبيرين أو لا قبل زوجتى وأو لادى وقبل أى واحد فى الدار . وذات يوم تأخرت في المرعى و لم أعد إلى أهلى إلا بعد ما أمسى المساء ، فاستقبلتنى زوجتى في قلق .

( ينتقل المنظر إلى بيت هارون )

( هارون واقفا وبيده صفحة من اللبن وأمامه زوجته حنة )

الزوجة : ماذا أخرك يا هارون اليوم ؟

هارون : نأى بي الشجر يا حنة فأبعدت . أين أبي وأمي ؟

الزوجة : انتظراك طويلا حتى غلبهما النوم فناما .

هارون : و يحهما ناما قبل أن يتعشيا .

الزوجة : هات هذا الذي حلبته لأسقيه للأولاد فإنهم يتضاغون جوعا .

هارون: كلايا حنة .. لن أسقى قبلهما أحدا.

الزوجة : اسق هذا لأولادك ثم احلب لأبوبك حين يستبقظان .

هارون : كلا لن أخِلُّ بعادتي معهما أبدا .

الزوجة : إذن فأيقظهما ثم احلب لأولادك .

هارون : لا ينبغي أن أزعجهما من نومهما الساعة .

الزوجة : فماذا أنت صانع ؟

هارون : سأبقى هنا واقفا حتى يستيقظا فأقدم لهما اللبن .

الزوجة : ما هذا الذي تصنع ؟ لم تلصق الصفحة هكذا ببطنك ؟

هارون : ليبقى اللبن دفيئا يا حنة . اذهبي أنت إلى الأولاد .

الزوجة : ماذا أصنع لهم ؟

هارون : علليهم حتى يناموا . (عود إلى الغار )

متى : ومتى استيقظ أبواك ؟

هارون : حينها برق الفجر .

يوسف : وبقيت طول الليل واقفا بصفحة اللبن ؟

هارون : نعم وأنا أضمها إلى بطني من تحت الثياب .

: طوبی لك يا هارون ! ما سمعنا بولد بر والديه كهذا قط . متى

: ( يرفع يديه مبتهلا بالدعاء ) اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هارون

ذلك ابتغاء وجهك ، فافرج عنا ما نحن فيه .

متى : انظريا هارون الصخرة انفرجت!

يوسف : أجل ، هذا الوادي قد ظهر !

هارون: اللهم لك الحمد.

متى : وى ! .. ولكننا لا نستطيع الخروج بعد .

هارون : دوركما الآن . اذكرا أرجى عمل عملتهاه .

متى : ابدأ أنت يا يوسف .

يوسف : بل تبدأ أنت .. أنت أفضل مني .

هارون : لا بأس ، ابدأ أنت يا يوسف .

يوسف : ماذا أقول ؟

هِارُونَ : اذكر ما تعرف . لا تحقر شيئا من العمل فإن الله لا يحقر شيئا .

يوسف : في بالي شيء ولكني أستحي أن أذكره .

هارون : ويحك ! إن العمل الصالح لا يستحيا من ذكره .

يوسف : إنه يمس عرض قريبة لي .

هارون : نعاهدك ألا نفشي هذا السر لأحد .

يوسف : كانت لى ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء ، وكنت فقيرا فزوجها أهلها لغيرى ، فظل حبها ناميا في قلبى . وسعيت في طلب الرزق حتى أصبحت غنيا ، فوسوس لى الشيطان أن أغريها بالمال فاستعصمت منى .. إلى أن ألمت بها سنة من السنين فجاءت تطلب عونى .

#### ( ينتقل المنظر إلى بيت يوسف )

يوسف : مرحبا بالحبيبة . لعلك اليوم رضيت عن ابن عمك المدله بحبك . اجلسي على هذا الفراش الوثير .

هي : هات يا يوسف الستين دينارا التي وعدتني بها .

هو : وتجودين على بوصلك ؟

هي : إذا أردت .

هو : خذى إذن ضعف ما طلبت ، خذى مائة وعشرين دينارا ، وإن شئت يا حبيبتي زدتك فوق ذلك .

هي : لا يا ابن عمى . هذا يكفي وزيادة .

هو: هاك يا منية النفس . ( يناوها كيسا من الدنانير )

هی : جزیت خیرا یا یوسف ! ستحیی بمعروفك هذا زوجی وأولادی .

هو : أرجوك ، لا تذكرى زوجك الآن .

هى : عجبا لك يا يوسف . أتغار أنت من زوجى وزوجى لا يغارمنك ؟

هو : ماذا تقولين ؟

هى : لقد استأذنته فأذن لى .

هو : أذن لك ؟

هي : والدمع في عينيه خشية أن يموت أطفاله جوعا .

( يتغير وجه يوسف ولكنه يغالب شعوره هذا ويأخذ بيد

المرأة )

هو : إذن فقد جعلنا زوجك في حل منه . فهلمي يا حبيبة القلب نستمتع .

هي : ( يطفر من عينيها الدمع ) أنا طوع أمرك .

هو : ( يرسل يدها ) لكنك تبكين . ما خطبك ؟

هي : إنى خاف الله رب العالمين .

هو : ( يرتعد خوفا ) يا ويلى من كافر بنعمة الله . تخافينه أنت فى الشدة و لا أخافه أنا فى الرخاء ! والله لا تمس يدى ثوبك أبدا .

هي : والمال يا يوسف ؟ خذه إذن .

هو : كلا قد وهبتك إياه لوجه الله .. ارجعي إلى أولادك .

هي : لكن زوجي سيظن أنك ..

هو : مالى ولزوجك ؟ إنى لا أخافه بل أخاف الله رب العالمين .

( عود إلى الغار )

متى : وانصرفت بالمال من عندك ؟

يوسف : نعم ، وإن قلبى ليذوب إليها شوقا . ( يدعو الله مبتهلا ) اللهم إن كنت تعلم أننى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .

متى : ( هاتفا ) الصخرة تتزحزح!

هارون: اللهم لك الحمد.

متى : ها هي ذي السماء! أستطيع الآن أن أرى السماء!

يوسف: الحمدلله.

متى : لكن واحسرتاه ! الخروج متعذر بعد .

هارون : هات أنت يا متى الآن .

متى : ما عندى غير عمل واحد مرجو عند الله ، وكنت أحب أن أحفظه سرا بيني وبين ربى .

يوسف : اذكره يا متى وتوسل إلى الله به .

متى : كانت لى مزرعة فيما مضى ، فاستأجرت ذات يوم أجراء ليعملوا فى أرضى ، فلما انقضى النهار أعطيتهم أجورهم ما خلا واحدا اسمه سليمان أبى أن يأخذ أجره مستقلا إياه . وأردت أن أزيده فأعرض عنى ومضى ، فوقع فى قلبى منذ ذلك هم عظيم ، وبحثت عنه فى كل مكان فلم أعثر له على أثر ، فبدا لى أن أثمر له أجره هذا ، فإذا الله يبارك فيه حتى نما و تكاثر . وجاءت جائحة فأتت على مالى فلم يبق فى يدى غير مال سليمان هذا ، فصارت زوجتى تحرضنى على الأخذ منه .

## ( ينتقل المشهد إلى بيت متى وأمامه زوجته )

هو : كلا يا تامار .. إنه مال ذلك الأجير .

هي : أنت الذي ثمرته ونميته .

هو : لكن الأصل حقه هو وقد بارك الله له فيه ، ولو كنت خلطته

بمالى لأتت عليه الجائحة فيما أتت.

هى : خذ من هذه الأنعام ولو شاة واحدة ، تذبحها لنا فى العيد لتوسع بها على العيال .

هو : كلا والله لا أمس منها شيئا حتى يجيء صاحبها .

هي : ومتى يجيء صاحبها ؟ لعله قدمات .

هو : إن يكن قد مات فلعلى أهتدى يوما إلى ورثته فأسلمها لهم .

#### ( عود إلى الغار )

يوسف : وهل جاء صاحبها يا متى بعد ذلك ؟

متى : نعم جاء سليمان بعد خمس سنين .

#### ( بیت متی من جدید )

سليمان : متى .. متى ، ألا تعرفنى ؟

متى : من ؟ سليمان ؟

سليمان : أجل أنا سليمان . إنك لتذكر اسمى.

متى : أين كنت يا أخى ؟ لطالما بحثت عنك .

سليمان : لتستأجرني مرة أخرى فتظلمني حقى .

متى : بل لأعطيك حقك . والله بحثت عنك فى كل مكان .

سليمان : لتعطيني صاع الأرز الذي تركته لك ؟ اعلم يا متى أن الله قد أغناني اليوم عن ذلك الصاع .

متى : تعال انظر . أترى هذه الأنعام ورعاءها ؟

سليمان : أجل . قد أثريت يا متى بعدى .

متى : كلا . هذه ليست لى يا سليمان . هذه كلها لك أنت قد أثمرتها من صاع الأرز الذى رفضته .

سليمان: ماذا تقول ؟

متى : ظلت أمانة عندى ، فخذها اليوم وأرحنى من حفظ أمانتك .

سليمان : لا تستهزىء بى يا متى ، فىلست اليـوم فـقيرا فأحتمــل سخريتك .

متى : إنى والله لا أستهزىء بك .

سليمان: أحقا؟

متى : إي والله الذي لا إله إلا هو إن هذه الأنعام كلها لملك لك .

سليمان : ما أعظم والله أمانتك ! لأترك لك نصفها يا متى .

متى : لا وجزاك الله خيرا . لن آخذ منها شيئا .

سليمان : ربما تحتاج إليها يا متى !

متى : ويحك يا سليمان ! ترانى كنت أحفظها لك لو لم يغننى الله عنها ؟ الحمد لله الخير عندى كثير .

#### ( عود إلى الغار )

يوسف : واستاق الأنعام كلها ؟

متى : نعم ، وغاضبتنى زوجتى شهرا لا تكلمنى من أجـل أنى رفضت ما عرض على سليمان ، وقلت لها إن الله هو الواهب

الرزاق .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

هارون : طوبی لك یا متی . هذا والله أعظم من عملی ، وعمل یوسف ، فادع الله به أن یفرج عنا ما نحن فیه .

متى : ( ييتهل بالدعاء ) اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه .

يوسف : ( هاتفا ) انظر ! الصخرة تتقلقل من مكانها ! يالله ! إنها تدحرجت !

( ينفتح فم الغار أوسع مما كان ويسمع تدحر ج الصخرة إلى أسفل )

هارون : الحمد لله انجونا انجونا !

الثلاثة : ( يتعانقون في بهجة وفرح ) الحمد لله . الحمد لله .

( ختام )

## الحائط القصير

(المنظر: في الجيزة بمصر في عهد عمر بن عبد العزيز. فناء متوسط بين بيتين صغيرين أحدهما لفرتونة السوداء والآخر لفرتونة البيضاء. يبدأ المنظر وفرتونة السوداء جالسة بجوار باب بيتها في الفناء تغربل حبا لها وإذا صوت فرتونة البيضاء يسمع من داخل بيتها.)

الصوت : فرتونة يا سوداء .. يا فحمة ! يا جنح الليل ا

السوداء: لا حول ولا قوة إلا بالله . متى يتوب الله على من جوار هذه السليطة المؤذية ؟

البيضاء : (تدخل حاملة ديكا أبيض يصيح في يدها ) أنت هنا تغربلين الحب وتسيبين ديكك هذا ينقر أفراخي ويأكل عليهن الحب . (ترمى الديك في حجر صاحبته بقوة ) خذبه !

السوداء: ( تأخذ الديك ) معذرة يا أختى . ما علمت والله أنه تسور الحاجز إل حائطك .

البيضاء : ألم أقل لك أن تحبسى هذا الديك اللعين في القفص ؟

السوداء : لا أستطيع أن أحبسه في القفص طول اليوم .

البيضاء: بل تعمدت إطلاقه ليأكل الحب عندى.

السوداء : خذى ما شئت من هذا الحب مكان ما أكله عندك ، واكفيني شر لسانك .

البيضاء : ( ثائرة ) خذى ما شئت من هذا الحب ! هل قال لك أحد إلى محتاجة إلى حبك ؟

السوداء : ماذا أصنع لك ؟ هاتى ديكا من ديوكك ليأكل عندى .

البيضاء : ما عندى ديك جائع . الحظيرة عندى ملأى بالحب .

السوداء : والحظيرة عندى كذلك والحمد الله . ولكن هذا الديك الشقى يترك الخير الكثير ويتقمم عندك . ما حيلتى فيه ؟ دنيء النفس !

البيضاء: مثل صاحبته!

السوداء : بل هو فصيلتك ! أبيض مثلك !

البيضاء : والله لئن وجدته عندى مرة أخرى لأقصفن رقبته .

السوداء : اتقى الله يا هذه في الرَّحِم!

البيضاء : قد أنذرتك فلا تلوميني .

## ( يدخل شنودة الكاتب )

شنودة : عوافي يا جارتي ذي أصبح ! عوافي ! ما خطبكما ؟ دائما في شجار وخصام ؟ أي عيشة هذه ؟

السوداء : ماذا أعمل يا شنودة ؟ تتحرش بى فى كل حين كأن لها ثأرا عندى . ليتك تدلني على بيت آخر أسكنه بعيدا عن هذه

المؤذية .

البيضاء : علام التعب ؟ دعيه يكتب لك رسالة أخرى إلى أمير المؤمنين بدمشق ، ليبنى لك قصرا في حلوان !

السوداء : أوه . انتهينا من حكاية الديك ورجعنا إلى حكاية الرسالة . الويل لنا منها ستظل ترددها حتى الليل .

البيضاء : بل سأظل أرددها ما حييت . إنها أطرف قصة يتفكه بها الجُلاس والسُّمَّار . ( تضحك ساخرة ) رسالة ممن ؟ من فرتونة السوداء بالجيزة .. إلى أمير المؤمنين بدمشق . في أي شيء ؟ في حائطها القصير تريد من أمير المؤمنين أن يرسل بنائيه المهرة ليبنوا لها حظيرتها حتى يرتع دجاجها في الرخام والمرمر!

السوداء: (كاظمة غيظها) اسخرى ما شئت. لن أرد عليك. سأذهب إلى بعض جاراتى وأترك الدار لك. (توصد باب بيتها وتهم بالخروج)

شنودة : وأنا أيضا سأنصرف .

البيضاء : بل انتظر قليلا يا شنودة .

شنودة : دعيني أسترزق يا فرتونة .

البيضاء : عندى رسالة أريد أن تكتبها لى .. انتظر ( ثم لفرتونـة البيضاء : عندى رسالة أريد أن تذهبى بعيدا فقد يجىء رسول أمير المؤمنين بالجواب فلا يجدك .

السوداء: إن جاء فخذى الجواب لك أنت . ( تخرج غاضبة )

البيضاء : ( ترفع صوتها لتسمعها ) آخذه ؟ أنا مجنونة ؟ آخذ السياط في ظهرى مكان ظهرك ؟

شنودة : لا حق لك أن تروعيها هكذا يا فرتونة ا

البيضاء : أحلق شعر رأسي هذا إن لم يجيء شرطي الأمير غدا فيسحبها من قرونها إلى السجن .

شنودة : هذا محال .

البيضاء : وأنتف أهداب عيني هاتين إن لم يسألوا عن الذي كتب لها الرسالة ليقطعوا يده !

شنودة : هذا غير معقول.

البيضاء : غير معقول عندك . إنك لاتعرف مقام أمير المؤمنين وعقوبة التطاول عليه . خبرنى هل تكتب بيدك اليسرى أيضا يا شنودة ؟

شنودة : لا .. بيدى اليمني فقط .

البيضاء: فسينقطع عيشك يا بطل!

شنودة : ( يعتريه شيء من الخوف ) لكن ما ذنبي أنا ؟ الرسالة ليست مني .

البيضاء: أنت كتبتها بيدك.

شنودة : بالأجرة . هذا عملي الذي أعيش منه .

البيضاء : كان عليك أن تنصحها وتبصرها بما ينبغي وما لا ينبغي ،

فهي جاهلة حمقاء وأنت لبيب تعقل وتفهم .

شنودة : على كل حال ما كتبت اسمى على الرسالة ، فلن يعلموا أننى الذي كتبت .

البيضاء : وأين أنت منى ؟ لأدلنهم عليك !

شنودة : حنانك يا فرتونة . لا تفعلى أحسن الله إليك . علام تريدين أن تخربي بيتي ؟ هل أسأت يوما إليك ؟

البيضاء : لولاك لما استطاعت هذه السوداء أن تستطيل على وتتشدق أمام الناس بأنها تراسل أمير المؤمنين ، وأن رسالتها قد حملها بريد أمير المؤمنين إلى دمشق .

شنودة : لو لم أكتب لوجدت من يكتب لها غيرى .

البيضاء : كلا ما كانت لتجد أحمق سواك يعينها على ارتكاب هذه الجريمة !

شنودة : لكن الكاتب بالأجرة غير مسئول عما في الرسائل التي يكتبها للناس .

البيضاء : ما شاء الله ! أئذا أمليت عليك هجاء فى أمير المؤمنين ، فكتبته لى وأرسلته فى بريده لا يعاقبك أمير المؤمنين بل يأمر لك بجائزة سنية تبعث إليك ؟

شنودة : لكن الذي كتبته لها ليس هجاء في أمير المؤمنين .

البيضاء : لا فرق بينه وبين الهجاء . والله لو أن فرتونة السوداء هذه راسلتني أنا لعددت ذلك إهانة لقدري !

شنودة : يقولون يا فرتونة عن عمر بن العزيز هذا إنه عادل رحيم .

البيضاء : نعم ! ولكن هل جزاء العادل الرحيم أن ينتهك مقامــه ويتطاول عليه ؟ أليس للملوك مقام عندكم ؟

شنودة : (ينظر أمامه في الزقاق) وى ! هذا شرطى قد أقبل في الزقاق .

البيضاء : ألم أقل لك ؟ وهذه بغلة أحد الأمراء فيما أظن .

شنودة : هذا الأمير أيوب بن شرحبيل! رحماك يا فرتونة استرى على ستر الله عليك . سأكتب لك رسالتك مجانا بغير أجر .

البيضاء : إذن فادخل جوَّ البيت لئلا يروك . ( يتوارى شنودة خلف الباب )

## ( يظهر الأمير أيوب بن شرحبيل في طرف الفناء )

أيوب : السلام عليكم يا أهل الدار .

البيضاء : وعليك السلام .

أيوب : أهذا منزل فرتونة جارية ذي أصبح ؟

البيضاء: نعم يا سيدى.

## ( يظهر الشرطى بجوار الأمير )

أيوب : (للشرطى) هلا لزمت البغلة أن تند ؟

الشرطي : قد ربطتها يا سيدى الأمير .

أيوب : أنت فرتونة جارية ذي أصبح ؟

البيضاء : ( متلعثمة ) نعم يا سيدى .. لا لا يا سيدى الأمير .

أيوب : ويحك ! ألست أنت التي كتبت إلى أمير المؤمنين ليصلح لك حائطك ؟

البیضاء : حاشای یا سیدی أن أفعل ذلك . أنا أرتكب مثل هذا البیضاء ؟

أيوب : (يضحك متعجبا) لا تُراعى يا جارية .. إلى جئت لإصلاح حائطك بأمر أمير المؤمنين .

البيضاء : (تتلعثم) معذرة يا سيدى الأمير . لقد توهمت .. لقد ظننت .

أيوب : ماذا توهمت ؟

البيضاء : توهمت أن الرسالة قد أغضبت أمير المؤمنين وأنك ..

أيوب : كلا ، بل أمرنى أمير المؤمنين بأن أركب بنفسى إليك لأقضى حاجتك .

البيضاء : جزى الله أمير المؤمنين خيرا . أنا صاحبة الرسالة يا سيدى الأمير .

شنودة : (يظهر من خلف الباب ) كلا لا تصدقها يا سيدى الأمير ، هذه ليست صاحبة الرسالة . أنا الذى كتبت لها تلك الرسالة إلى أمير المؤمنين بخطى .

أيوب : ( متعجبا ) وأنت من تكون ؟

شنودة : أنا شنودة الفيومي ، أكتب للناس بالأجرة .

أيوب : أو لم تكتب الرسالة لهذه الجارية ؟

شنودة : لا يا سيدى ، بل لفرتونة السوداء .

أيوب : جارية ذي أصبح ؟

شنودة : نعم جارية ذي أصبح كذلك .

أيوب : أين هي ؟

شنودة : سأعود لك الساعة . ( فينطلق خارجا )

الشرطى : ويلك يا جارية ! أتكذبين على عامل أمير المؤمنين ؟ ( تجهش فرتونة باكية )

أيوب : دعها ، دعها يا عمرو .

البيضاء: ( في خجل ) سامحني يا سيدى الأمير.

أيوب : إن صدّقتني القول سامحتك .. ما حملك على ما صنعت ؟

البيضاء : ظننت في أول الأمر أنكم جئتم لمعاقبة فرتونة السوداء لتطاولها بالكتابة إلى أمير المؤمنين ، فلما علمت أنكم جئتم لإصلاح حائطها طمعت يا سيدى أن تصلحوا لى حائطي أنا أيضا ، فإنه قصير يتسوره اللصوص فيسرقون منه الدجاج .

أيوب : واسمك أيضا فرتونة ؟

البيضاء : نعم يا سيبي الأمير . يدعونني فرتونة البيضاء ويدعونها فرتونة السوداء .

## ( تدخل فرتونة السوداء ومعها شنودة )

شنودة : هذه هي يا سيدي الأمير . هذه صاحبة الرسالة .

السوداء: (تنقل طرفها في وجوه الحاضرين كأنها ما زالت في شك السوداء) ( هكذا لقي الله عمر )

## من الأمر) .. ؟

أيوب : ( يخرج الرسالة ) هذا جواب أمير المؤمنين لك يا فرتونة .

السوداء : ( تتمتم ) جواب أمير المؤمنين ؟ لي أنا ؟

أيوب : نعم ، هل تحبين كاتبك هذا أن يتلوه عليك ؟

السوداء: نعم يا سيدى الأمير.

أيوب : خذ يا شنودة اقرأ لها الجواب .

شنودة : (يفض الرسالة فيقرأ ) بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذى أصبح . بلغنى كتابك وما ذكرت من قصر حائطك، وأنه يدخل عليك منه فيسرق دجاجك، فقد كتبت لك كتابا إلى أيوب بن شرحبيل آمره أن يبنى لك ذلك حتى يحصنه لك مما تخافين إن شاء الله والسلام.

السوداء : ( تطلق زغرو دة عالية ثم طفقت تدور حول فرتونة البيضاء وهى ترقص وتترنم ) من أمير المؤمنين جاءتنى التحية ! فاقتلى نفسك من غيظك يا رومية !

الشرطى : (ينهرها ) مه يا هذه ! إن الأمير ما جاء ليشهد رقصك !

أيوب : أجل . حسبك يا فرتونة .

البيضاء : ( تجد متنفسا ) قل لها يا سيدى الأمير . إنها لا تعرف مقام أحد .

السوداء : ( تدق الأرض بقدميها وتضرب كفا بكف وتصيح في لهجة شامتة ) اقتلى نفسك من غيظك يا رومية ! من أمير المؤمنين

جاءتني التحية!

أيوب : ( بين الغضب والابتسام ) حسبك يا جارية . لن يرضى صنيعك هذا أمير المؤمنين .

السوداء : معذرة يا سيدى فقد غلبنى الفرح لكتاب أمير المؤمنين ، فلم أملك نفسى .

أيوب : ( ملاطفا ) هل عندك دجاج كثير ؟

السوداء: الحمد لله يا سيدى . عندى الكثير الطيب . أتحب أن أريك ؟ تعال انظر من هذه الكوة .

أيوب : ( يتقدم إلى الكوة فينظر ) ما شاء الله ما شاء الله .

السوداء: لولم يسرقني اللصوص لكان عندي أكثر.

أيوب : غدا إن شاء الله نبعث إليك من يصلح لك هذا الحائط ويرفعه ، فلا يتسوره أحد .

البيضاء : (تتقدم إلى أيوب فى خجل) وحائطى هذا يا سيدى الأمير ؟ إنه قصير أيضا كما ترى .. أفلا تصلحه لى أصلح الله حالك ؟

السوداء: (في حدة) كلا يا سيدى الأمير لا تفعل. ليس من العدل أن تصلح لها حائطها على نفقتي أنا!

أيوب : ( ضاحكا ) بل على نفقة أمير المؤمنين .

السوداء : كلا لن يرضى أمير المؤمنين ذلك . أنا التي دفعت أجرة الكاتب . سله فهو أمامك .

شنودة : أجل يا سيدى الأمير .

أيوب : كم دفعت له يا فرتونة ؟

السوداء: درهمين.

أيوب : فليكن منك درهم ومنها هي درهم .

البيضاء : أحسنت يا سيدى وعدلت . ( وتخرج درهما من بين ثيابها ) خذى الدرهم !

السوداء: ( تعرض عنها ) كلا . ماذا أصنع بدرهمها ؟ والله لا أرضى أبدا أن تنال خيرا على يدى .

أيوب : ويحك ! إن لها عليك حق الجوار وحق الولاء لسيد واحد ، فهي أختك .

السوداء : أختى ؟ كلا يا سيدى . هذه دائما تعيرنى وتسخر منى وتتندر على ، سل عنها الجيران والجارات .

البيضاء: لا تصدقها يا سيدى الأمير، إنها تكذب.

أيوب : (ينهرها) ويلك قد كذبت أمامي مرة فلا تحاولي أن تكذبي مرة ثانية . توبي إلى ربك يا جارية ، واعلمي أن الناس سواسية كأسنان المشط لا يفضل أحد أحدا بلونه أو ماله أو نسبه ، وإنما الفضل بالتقوى . ويلك ألم تسمعي قول الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن .

البيضاء : ( تبكى ) قد تبت يا سيدى الأمير . لن أفتح فمى بما يؤذيها أبدا .

أيوب : راضيها فإني لن أبني لك حائطك إلا إذا رضيت عنك .

البيضاء : ( تقوم إلى صاحبتها فتقبل رأسها ) سامحيني يا أختى . والله لا أسمعك ما تكرهين أبدا .

السوداء : والديك ، أتقصفين رقبته إن عاد إلى حائطك ؟

البيضاء : كلا يا أختى . سأتركه يفعل ما يشاء .

أيوب : ما قصة الديك يا فرتونة ؟

السوداء: عندى يا سيدى الأمير ديك أبيض دنى النفس، يترك الحب الوفير الطيب في حظيرتي ويذهب إلى حظيرتها يتقمم!

البيضاء: أتسمع يا سيدى الأمير ؟ إنها تشتمني و تعيرني بلوني !

أيوب : ويلك يا فرتونة ! أهكذا أنت ؟

السوداء: توبة يا سيدى الأمير . لن أعود لمثلها أبدا (تقبل رأس البيضاء) سامحيني يا أختى . حقك على . لا تعيريني ولا أعيرك . اتفقنا ؟

البيضاء: اتفقنا.

السوداء : اشهد أنت يا شنودة .

أيوب : (يضحك ) على بالبغلة يا عمرو!

( ختام )

# جار أبي حنيفة

١

( حجرة فى بيت الإمام أبى حنيفة . يضيئها قنديـل صغير . الإمام جالس على حصيرة للصلاة . يسمع صوت جاره يترنم بصوت شجى .)

صوت الجار: أضاعوني وأي فتي أضاعــوا

ليسوم كسريهة وسداد ثغسر

(يبدو على وجه الإمام الأسى والشفقة ، ثم يتهلل وجهه بالابتسام وهو يتمتم قائلا : )

الإمام : اللهم اهد جارى و تب عليه . إنك أنت التواب الرحيم .

(ينهض قائما فيكبر للصلاة في خشوع)

( ويستمر صوت الجار وهو يتغنى بالبيت ولكن أبا حنيفة فى استغراقه فى الصلاة كأنه لا يسمع ذلك الصوت بتاتا ) ( حجرة متواضعة فى بيت الجار ( عاصم بن عبد العزيز ) وعاصم جالس على بساط رث وأمامه باطية من الخمر وهو يشرب ويغنى : ) أضاعونى وأى فتى أضاعوا

ليوم كــريهة وســــداد ثغـــر ( **تدخل زوجته غاضبة** )

الزوجة : ألا تستحي يا رجل أن تسكر وتعربد طول الليل ؟

عاصم : أتريدين أن أسكر طول النهار ؟ فمن ذا يكسب لك

رزقك ورزق عيالك ؟

الزوجة : أى رزق بقى لنا ؟ ما تكسبه تصرفه على الخمر .

عاصم : إنى أستعين بها على عملي بالنهار .

الزوجة : بـل فسد عمـلك وكسدت بضاعـتك منــذ أضلك الشيطان بالخمر .

عاصم : لا تقلِبنَّ الحقائق يا امرأة . ما اهتديت إلى هذا الشراب إلا منذ كسدت بضاعتي وقل كسبى . هيا ارجعي إلى فراشك . أم .. أم تشتين أن أعطيك كأسا ؟

الزوجة : عاصم . دعني من مزاحك هذا الثقيل . تذكر أن هذا

ثالث شهر لم تدفع فيه أجرة البيت .

عاصم : ( في قلة مبالاة ) سندفعها كاملة فيما بعد .

الزوجة : متى ؟

عاصم : يوم تنتعش حالة السوق .

الزوجة : لن يصبر صاحب البيت .

عاصم : فلينطح رأسه بالجدار . ( يعود إلى غنائه )

. أضاعـوني وأي فتـي أضاعـــوا

ليوم كمريهة وسمداد ثغمر

الزوجة : اخفض صوتك إذن ولا تزعج جيرانك .

عاصم : جيراني ؟ هم الآن جميعا نيام .

الزوجة : هذا جارك الشيخ أبو حنيفة يتهجد طول الليل .

عاصم : وما شأنی به ؟ لکل منا تهجده .

الزوجة : ويلك ألا تستحى أن تشغله بغنائك هذا عن صلاته وقرآنه ؟

عاصم : أنا حز فى بيتى أفعل ما أشاء . فإن ضاق بصوتى ذرعا فليترك بيته هذا وليسكن بيتا آخر بعيدا عنى .

الزوجة : أوه . إنك لا تعرف .

عاصم : لا أعرف ماذا ؟

الزوجة : لولا أبو حينفة هذا لكان قد طردنا صاحب البيت منذ

شهر.

عاصم : كيف ؟

الزوجة : هو الذي دفع عنا أجرة الشهور الثلاثة .

عاصم : ( في استهتار ومجون ) هيه .. أتدرين لماذا فعل ذلك ؟

الزوجة : لماذا ؟

عاصم : لأن غنائى أعجبه فلم يشأ أن يفتقد صوتى الجميل ( يغنى )

أضاعونى وأى فتىي أضاعــوا

ليـوم كــريهة وســــداد ثغــر ( تخرج زوجته من عنده باكية في يأس )

٣

( بعد المشهدين السابقين بثلاث ليال أبو حنيفة يتهجد كعادته . تظهر زوجته أم حنيفة حين يسلم أبو حنيفة من إحدى صلواته )

أم حنيفة : معذرة يا سيدى ، إن كنت تريد أن تصوم غدا فهذا أم حنيفة أوان سحورك .

أبو حنيفة . : شكرا لك يا أم حنيفة . ادخلي .

أم حنيفة : أنا ذاهبة لأحضر لك السحور .

أبو حنيفة : بل تعالى أولا حدثيني ماذا فعل جارنـــا الحداد ؟ ألم تزوري امرأته اليوم ؟

أم حنيفة : بلى يا سيدى . زرتها اليوم كما أمرتنى . . فوجدتها مريضة على الفراش .

أبو حنيفة : هيه ! .. لهذا إذن انقطع عنا صوت زوجها منذ ليلتين ؟

أم حنيفة : كلا يا أبا حنيفة . إنها لا تدرى أين ذهب زوجها إذ خرج منذ يومين و لم يعد .

أبو حنيفة : ولم يأتها نبأ عنه ؟

أم حنيفة : لا .

أبو حنيفة : مسكينة !

أم حنيفة : استراحت منه ومن عربدته .

أبو حنيفة : زوجها يا أم حنيفة وأبو عيالها .

م حنيفة : هو الذي أورثها هذا المرض .

أبو حنيفة : يجب علينا أن نبحث لها عنه حتى نجده . ليتنى علمت بهذا من قبل .

أم حنيفة : كلف تلميذك أبا يوسف بالبحث عنه إن شئت .

أبو حنيفة : أجل. ليس لهذا الأمر غير أبي يوسف.

# ( فى بيت أبى حنيفة . الوقت آخر الضحى . يدخل أبو يوسف فيستقبله أبو حنيفة فى لهفة . )

أبو حنيفة : لعل اهتديت إلى شيء يا أبا يوسف ؟

أبو يوسف : نعم يا سيدى الإمام .

أبو حنيفة : خير إن شاء الله .

أبو يوسف : علمت يا سيدي أن العسس وجدوه سكران في الطريق

فقادوه إلى الحبس.

أبو حنيفة : لا حول ولا قوة إلا بالله ! ماذا دفعه إلى السكر خارج

بيته ؟

أبو يوسف : هذا عربيد خليع يسكر في بيته وخارج بيته .

أبو حنيفة : و يح المسكين ! هلم بنا يا صاح نشفع له عند الأمير عيسي بن موسي .

أبو يوسف : يا سيدى الإمام ، لطالما احتال الأمير عيسى بن موسى لتكرمه يوما بزيارتك فلم تفعل ، ثم تغدو اليوم عليه لتشفع لسكير فاجر قد أراح الله الناس من شره .

أبو حنيفة : أاعتراضا على يا يعقوب ؟

أبو يوسف : نعم يا سيدى إن الدين النصيخة ، ولو كان الناصح يعقوب والمنصوح أبو حنيفة .

أبو حنيفة : صدقت ، ولكن أين المنكر ويحك ؟

أبو يوسف : لا ينبغي لأحد أن يشفع في حد من حدود الله .

أبو حنيفة : لست هناك يا يعقوب . إنى لن أشفع فى حديقام عليه ، ولكن سألتمس منهم إطلاق سراحه بعد ذلك .

أبو يوسف : الحبس أجدر بمثله ، فقد كان يزعج النيام بصوته .

أبو حنيفة : أشهد ما كان صوته إلا عذبا حنونا يستريح إليه النائم ، ويستأنس به المريض المكروب ، وطالما آنسني في جوف الليل .

أبو يوسف : لكنك تعلم يا سيدى أنه كان يشرب طول الليل على غنائه .

أبو حنيفة : ( محتدا ) يعقوب ، أتمضى معى إلى الأمير أم أمضى وحدى ؟

أبو يوسف : بل سأمضى معك يا سيدى ، ولكن بعد ما يطمئن قلبي إلى أن ذلك هو ما ينبغي لأبي حنيفة أن يعمله .

أبو حنيفة : إن له أهلا وأولادا يا يعقوب .

أبو يوسف : قد علمت أنه لا خير فيه لأهله وأولاده . فأنت تنفق عليهم وهو ينفق ماله في الخمر .

أبو حنيفة : ويحك يا فتى ! إن لهذا الجار أيادى عندى تقتضيني

المروءة أن أجزيه عليها .

أبو يوسف : ما سمعت كاليوم عجبا . أى أياد يمكن لسكير مثله أن يُسديها لأبى حنيفة ؟

أبو حنيفة : ما خطبك اليوم يا يعقوب ؟ أوَ ليس يسعك أن تصدق ما أقول لك ؟

أبو يوسف : لا يا سيدى حتى أسمع تفصيله منك لأكون على بينة من أمرى .

أبو حنيفة : ( محتدا ) اسمع إذن وافهم . كنت أقول لنفسى : إذا كان هذا الجاريعاف النوم ويقضى الليل كله مرددا ذلك البيت من الشعر وهو لا يرجو ثوابا من الله ولا جزاء من الناس ، فما بالى أثاقل عن القيام وأنا أدعو الله وأبتهل إليه وأطمع في خير ما عنده ؟

أبو يوسف : هذه يد واحدة فماذا غيرها ؟

أبو حنيفة

: كان يقع فى نفسى أن هذا الرجل ما تخير هذا البيت خاصة ليتغنى به كل ليلة ، إلا أن حيفا ربما وقع عليه من بعض من كان يرجوهم من الناس ، فهو يجد فى ترديد البيت تنفيسا عن كربه وتهوينا لخطبه ، فكنت أقول لنفسى : الحمد الله الذى أغنانى عن الناس جميعا فلا أشكو منهم ظلما ولاحيفا ، وأفقرنى إليه وحده سبحانه وهو العادل الرحيم لا يظلم أحدا ولا يقسو على أحد

أبو يوسف : هذه ثانية .. والثالثة ؟

أبو حنيفة : كنت أعجب من أمره كيف يرفع عقيرته باللحن ليدل العسس على مكانه ويرشدهم إلى نفسه ، فكنت إذ قمت ليلة وسمعته بعد هناك تعجبت من طول حلم الله وستره عليه فأقول لنفسى : هذا ستر الله سبحانه على هذا العبد المتهتك ، فما بالك بستره على المستورين من عباده .

(كان أبو يوسف طول هذه المدة يكتب ما يسمع دون أن يشعر أبو حنيفة بذلك إذ كان مشغو لا عنه بصوغ الحديث وإلقائه ، ولكن نحين التفاتة منه الآن إلى أبى يوسف ) .

أبو حنيفة : و يحك ماذا تصنع يا يعقوب ؟ أتتشاغل عني بالكتابة ؟

أبو يوسف : بل أقيد يا سيدى ما أسمع منك .

أبو حنيفة : هيه .. أكنت تعمدت خلافي لتستدر جني إلى هذا ؟

أبو يوسف : أجل يا سيدي الإمام فهب لي سوء أدبي اليوم معك .

أبو حنيفة : قم بنا الآن إلى الأمير .

أبو يوسف : بل استمر أولا في إملائك .. دعني يا سيــدى أسمع الرابعة .

أبو حنيفة : الآن وقد كشفت حيلتك ؟ انهض ويلك . ( يتهيآن للخروج ) ( فى قصر الأمير .. يظهر ركن من مجلسه .. أريكة فخمة عليها الوسائد .. بساط فاخر . الأمير يستقبل أبا حنيفة مرحبا حتى يجلسه بجانبه على الأريكة بينا يجلس أبو يوسف على مقعد أمامهما .)

الأمير : مرحبا بك يا أبا حنيفة .. ألف مرحب.

أبو حنيفة : يا عيسي بن موسى . ما هذا الذي صنع رجالك معي ٩

الأمير : أي شيء صنعوا يا أبا حنيفة ؟

أبو حنيفة : اعتنقوا بغلتي فحالوا بيني وبين النزول عنها، وأقبلوا بي

راكبا حتى وطئت البساط .

الأمير : أنا أمرتهم بذلك يا أبا حنيفة تكرمة لك .

أبو حنيفة : ( ممازحا ) قم بنا نرجع يا أبا يوسف ، فلعل الأمير بالغ في تكرمتي عند القدوم ليمهد لنفسه سبيل الاعتذار عن حاجة قد ألتمسها منه .

الأمير : (ضاحكا) حاشاى يا أبا حنيفة . أما والله ليسعدنى أن تقضى لك عندنا حاجة فطالما التمسنا هـذا الشرف فأعيانا . اقترح يا سيدى واحتكم فإنى أنا ورجالي وهم

مشيئتك .

أبو حنيفة : أشتهي أن أرى جارا عزيزا لي أخذه عسسكم .

الأمير : قد قبلنا شفاعتك يا سيدى الإمام .

أبو حنيفة : ألا تسمع أولا ما ذنبه ؟

الأمير : مهما يكن ذنبه فلن أرد شفاعتك .

أبو حنيفة : هل لى أن أراه يا سيدى الأمير ؟

الأمير: ائت به يا غلام . ( يشير إلى الشرطى الواقف أمامه )

الغلام : من يا سيدى الأمير ؟

الأمير : ويلك ! سل عن جار أبى حنيفة بين المسجونين فائتنا

به .

أبو حنيفة : اسمه عاصم بن عبد العزيز .

الأمير : ائتنا بكل من اسمه عاصم بن عبد العزيز . انطلق !

الغلام : سمعا يا سيدى الأمير . ( يخرج منطلقا )

الأمير : أما من حاجة أخرى يا أبا حنيفة ؟

أبو حنيفة : لا ، وجزاك الله خيرا .

الأمير : هل لك أن تصيب عندنا ذواقا ؟

أبو حنيفة : أنا اليوم صائم .

الأمير : هلا وأنت مفطر يا أبا حنيفة ؟

أبو حنيفة : اتفق أنني صمت اليوم .

أبو يوسف : هذا يوم صومه يا سيدى الأمير .

أبو حنيفة : ( ينظر إليه منكرا ) أبا يوسف!

الأمير : لا عليه يا أبا حنيفة . ليس بخاف علينا أنك تصوم صوم داود منذ خمس وثلاثين سنة ، فهل لصاحبك هذا الفتى

. أن يصيب عندنا شيئا ؟

أبو حنيفة : هذا أبو يوسف يا ابن موسى ، يصوم يوم أصوم ويفطر يوم أفطر .

( يقبل الشرطي يسوق رجلا في يديه القيد )

الشرطى : لم نجد بهذا الاسم يا سيدى غير هذا الرجل.

الأمير : أهذا جارك المطلوب يا أبا حنيفة ؟

أبو حنيفة : لعله هو .

الأمير : عجبا كأنك لا تعرفه .

أبو حنيفة : لا أعرف وجهه ولكن أعرف صوته .

الأمير : ( متعجبا ) صوته .

أبو حنيفة : أجل يا سيدى إذ يغنى كل ليلة :

أضاعوني وأى فتىي أضاعــوا

ليوم كريهة وسمداد ثغمر

عاصم : يا ويلتا أكنت تسمعنى يا سيدى الإمام ؟ أعدك يا سيدى ألا أعود لمثلها .

أبو حنيفة : بل عد لمثلها يا عاصم ، فما كان للعسس أن يأخذوك من أجل أن الله أعطاك صوتا عذبا فجعلت تترنم به في

جوف الليل إظهارا لنعمته عندك.

عاصم : أصلحك الله يا سيدى . ليس لهذا أخذني العسس .

أبو حنيفة : فلعلهم أخذوك لأنهم حسبوا أنك تتهمهم جهارا بأنهم

أضاعوك وما أضاعوك .

عاصم : لقد كنت يا سيدى أشر ..

أبو حنيفة : ( مقاطعا ) أعلم أنك كنت تلتمس العزاء في الغناء كما يلتمس غيرك العزاء في تلاوة القرآن . أليس هذا ما أردت أن تقول ؟

عاصم : كلايًا سيدى .. لقد كنت ..

أبو حنيفة : (يقاطعه) لا تنكريا عاصم . ألا تدرى أننى هممت ذات يوم أن أزورك لأبلغك أن لو استعملت صوتك العذب في ترتيل آيات الله مكان باطل الشعر لكنت أشكر لنعمة الله التي عندك ؟

عاصم : ( في صراحة ) يا سيدى لقد كنت أشرب الخمر!

أبو حنيفة : ( بهدوء ) أعلم ذلك يا عاصم .

عاصم : تعلم ذلك ؟

أبو حنيفة : نعم .. أعلم أنك كنت تقرن الباطل بالباطل . ولكن أتراك كنت تشربها لو كنت ترتل كلام الله يا عاصم ؟

عاصم : معاذ الله يا سيدى الإمام . ( ييكى )

أبو حنيفة : ويحك ما يبكيك ؟ أو ظننت أني جئت لتقريعك

وتأنيبك ؟ لا والله يا جارى الحبيب ما جئت إلا لأراك وأطمئن عليك ، فقد افتقدت صوتك العذب الذى طالما آنسنى فى ظلام الليل .

عاصم : ( **یمضی فی بکائه** ) تسأل عنمی یـا سیــدی و تحضر لرویتی ، وأنت تعلم أننی أعصی الله فی کل لیلة .

أبو حنيفة : هذا حق الجواريا عاصم ، والله وحده هو الذي يدين العباد بذنبهم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء .

عاصم : والله يا سيدى لا أدرى كيف أشكرك ، ولكن والله لأتوبن توبة نصوحا تجعلني أهلا لجوارك .

أبو حنيفة : بوركت يا عاصم . الآن قلدتني منة لن أنساها لك ما حييت .

عاصم : ماذا تقول يا سيدى ؟ أنت صاحب المنة والفضل على . أبو حنيفة : رويدك يا ابن عبد العزيز . لقد كنتُ أدعو الله كل ليلة

: رويدك يا ابن عبد العزيز . لقد كنتُ أدعو الله كل ليلة أن يهديك ويتوب عليك ، فلما افتقدت صوتك وعلمت أنك في الحبس ، أشفقت أن يكون في سوء عملي مالاعلم لي به ما منع من قبول دعائي ، فكيف لا تكون صاحب المنة على وقد بشرتني الآن بأن الله قد استجاب دعائي وأنه سبحانه غير ساخط على ؟

عاصم : ( باكيا ) يا أبا حنيفة يا إمام المسلمين ، هل لك أن تسدى إلى جميلا بعد .

أبو حنيفة : اقترح يا عاصم .

عاصم : أرشدني إلى أفضل عمل عند الله لأقوم به .

أبو حنيفة : وإن شق عليك ؟

عاصم : وإن شق على .

أبو حنيفة : الجهاد في سبيل الله يا عاصم .

عاصم : إذن والله لأجاهدن في سبيل الله حتى ألقى الشهادة .

أبو حنيفة : أنت ذو أهل وعيال يا عاصم ، ففي هؤلاء فجاهد .

عاصم : إنى أوثر الجهاد في سبيل الله .

أبو حنيفة : الجهاد في سبيل أهلك وأولادك جهاد في سبيل الله .

الأمير : اذهب يا عاصم فأنت مطلق السراح .

عاصم : جزاك الله خيرا يا سيدى الأمير .

الأمير : بل جزيت أنت الخير عنى إذ أتحت لى شرف الزيارة من

أبي حنيفة . اسمع يا غلام .

الشرطى : نعم يا سيدى الأمير .

الأمير : مُر لعاصم بن عبد العزيز بألف درهم ، وليحصوا كل من أخذ معه تلك الليلة إلى يومنا هذا فليطلقوهم من

الحبس أجمعين .

أبو حنيفة : شكرا لله ، فضلك يا عيسى بن موسى . قد أبيت إلا أن

تفضل علينا .

الأمير : والله يا أبا حنيفة لهذا أسعد يوم في حياتي . والله لو بعثُ

به عمري لكنتُ الرابح!

( ستار )

## إمام عظيم

( المنظر : مجلس الخليفة المتوكل . وعنده خـواص أصحابه . )

( يدخل الحاجب يعقوب قوصرة )

المتوكل : ما وراءك يا يعقوب ؟

يعقوب : هذا أحمد بن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين ، قد جاءوا به

محمولا إليك كما أمرت.

المتوكل : فليدخلوا بالمخذول هنا .

يعقوب : سمعا يا أمير المؤمنين .

( يخرج يعقوب ثم يعود بابن أبى دؤاد ، يحمله اثنان من الشرطة ، فتتوجه الأبصار إليه )

المتوكل : ضعوه على الأرض وأسندوه إلى ذلك الجدار .

( يوضع ابن أبى دؤاد على الأرض ، ويسند إلى جدار في أحد الأركان ، وهو مريض بالفالج لا يستطيع الحركة )

ابن أبى دؤاد: السلام عليكم يا أمير المؤمنين!

المتوكل : وعلى غيرك السلام . هيه يا ابن أبى دؤاد ، هل لك أن

تحدثنا عما فعلتموه بأحمد بن حنبل ؟

ابن أبي دؤاد: ما إخال أمير المؤمنين يجهل ذلك.

المتوكل : أحقا جيء له بالجلادين فضربوه حتى غشى عليه ؟

ابن أبى دؤاد : نعم يا أمير المؤمنين .

المتوكل : هل تعتقدأنه كان يستحق كل هذا العذاب ؟

ابن أبي دؤاد : ... ؟

المتوكل : ماذا كانت جريرته ؟

ابن أبي دؤاد : أبي يا أمير المؤمنين أن يقول : إن القرآن مخلوق .

المتوكل : أكنت ترى أنه يكيد للدين ويبغى به شرا ؟

ابن أبي دؤاد: لا يا أمير المؤمنين ، ولكنه أخطأ .

المتوكل : وكيف علمت أنه أخطأ ؟ أأنت أعلم بالدين وأفقه للسنة من هذا الإمام الكبير ؟

ابن أبى دؤاد : يا أمير المؤمنين ما كنت أنا وحدى في هذه السبيل . لقد كنت مع أبيك المعتصم أمير المؤمنين في ذلك .

المتوكل : أفكان المعتصم أفقه وأعلم من أحمد بن حنيل ؟

ابن أبى دؤاد: وكان على ذلك أيضا عمك المأمون أمير المؤمنين.

المتوكل : ويلك ، ألأن المأمون قد شدا شيئا من فلسفة يونان ،

يكون أعلم بكتاب الله وسنة رسوله من ابن حنبل ؟

ابن أبي دؤاد : كانت سياسة الدولة يا أمير المؤمنين تقتضي ذلك .

المتوكل : أي دولة تعنى ؟ دولتنا أم دولة خصومنا العلويين ؟

ابن أبي دؤاد: بل دولتكم يا آل عباس.

المتوكل : أفلم يكن المأمون من الساعين في هدمها ؟ ألم يرد أن ينزعها من أيدينا ليجعلها لآل أبي طالب ؟

ابن أبي دؤاد : إنك تعلم يا أمير المؤمنين ألا يد لي في تلك السياسة .

المتوكل : فإنى لن أعاقبك عليها ، ولكنى سأعاقبك على ما ظلمت هذا الإمام الجليل وعرضته للعذاب .. طوال حكم المأمون عمى والمعتصم أبى والواثق أخى .

ابن أبى دؤاد : إنه كان يتشيع لآل على يا أمير المؤمنين .

المتوكل : قد فتشوا داره فلم يجدوا فيها أحدا من أعدائنا العلويين ، كما ادعيت عليه زورا منك وبهتانا . `

ابن أبى دؤاد: لعله كان قد سربه وهربه يا أمير المؤمنين.

المتوكل : كذبت أيها المجرم الأثيم . والله لأستصفين ما بقى من أموالك حتى لا يبقى عندك دانق واحد .

ابن أبى دؤاد: حنانيك يا أمير المؤمنين ، أبق شيئا لأهلى وأولادى . أما كفى ما أخذت من مالى حتى أصابنى هذا الفالج عافاك الله .

المتوكل : تلك عقوبة الله ، وبقى أن تذوق عقوبتي .

ابن أبى دؤاد : يا أمير المؤمنين ليس من العدل أن تعاقبني وحدى فيما حل بابن حنبل ؟

المتوكل : ويـلك أأنبش قبـور شركائك : المأمـون والمعــة

والواثق ؟ أهذا ما تريد مني يا لكع ؟

ابن أبى دؤاد: معاذ الله يا أمير المؤمنين ، ولكنى أطمع فى عفوك أنت كا أطمع لهم فى عفو الله وغفرانه . ( يدخل يعقوب ) .

يعقوب : يا أمير المؤمنين ، هذا أحمد بن حنبل قد وصل .

المتوكل : أهلا به ، فليدخل .

( يخرج يعقوب )

المتوكل : أتقبل يا هذا أن أحكم أحمد بن حنبل في أمرك ليقضى عليك بما يشاء ؟

ابن أبى دؤاد : يا أمير المؤمنين أنت أرحم وأعدل من أن تكل أمرى إلى خصمي !

المتوكل : ألا تريد أن تحتكم إليه ؟

ابن أبى دؤاد : إليك وحدك أحتكم يا أمير المؤمنين .

المتوكل : فابق حيث أنت ولا تنطق بكلمة حتى يؤذن لك .

( يدخل الإمام أحمد بن حنبـل فيقـوم لـه الخليفــة وجلساؤه إعظاما ، ثم يجلسه المتوكل إلى جانبه )

المتوكل : مرحبا بك يا أبا عبد الله . أنت عندنا على الــرحب والسعة .

أحمد : أصلحك الله يا أمير المؤمنين . هأنذا قد حضرت اليوم إلى قصرك امتثالا لأمرك . فماذا يريد أمير المؤمنين منى ؟ المتوكل : عندى لك عتب يا أبا عبد الله ، أريد أن أسمعك إياه .

أحمد : فيما العتب يا أمير المؤمنين ؟

المتوكل: أنت تكره أن تغشى مجلسي يا أبا عبد الله!

أحمد : إنما أكره أن أجيئك لغير حاجة يا أمير المؤمنين حتى لا أشغلك عن ذوى الحاجات من رعيتك .

المتوكل: بل كرهت الرحلة إلينا من بغداد.

أحمد : إنما أشفقت من مشقة الرحلة يا أمير المؤمنين . فإنى كما ترى شيخ هرم .

المتوكل : قبحا لهم ، لقد بلغونى أنك تكره لقائى وتتنصل . وإلا لأعفيتك من هذه المشقة .

أحمد : هذا يا أمير المؤمنين مثل الذي بلغك عن دارى ، أنى أؤى فيها أحد أعدائك .

المتوكل : أجل .. سامحنى يا أبا عبد الله ، إذ أمرت بتفتـيش دارك .

أحمد : قد سامحتك يا أمير المؤمنين من قبل .

المتوكل : والهدية التي أرسلتها إليك بلغني أنك استنكفت منها ففرقتها على الفقراء والمساكين .

أحمد : يا أمير المؤمنين لقد وجدت هؤلاء أحوج منـــى إليها فتصدقت بها عليهم ، وما قصدت ـــــ والله ــــــ أن أغضبك .

المتوكل : فقد أغضبني ذلك يا أبا عبد الله منك .

أحمد : ( ممازحا ) ماذا تركت لصالح ابنى يا أمير المؤمنين ؟ لقد كان له عذره حين غضب . . أما أنت فلا عذر لك !

المتوكل : (يبتسم ضاحكا) صدقت يا أبا عبد الله ، والله لا أسمع فيك مقالة واش بعد اليوم .

أحمد : حياك الله يا أمير المؤمنين وبياك .

المتوكل : إنك سامحتنى فيما كان منى فى حقك ، فهل لك أن تسامح المعتصم أبى وتجعله فى حل ؟

أحمد : قد فعلت يا أمير المؤمنين .

المتوكل : (فرحا) أحقا يا أبا عبد الله ما بقى فى قلبك من شيء عليه ؟

أحمد : ولا على أحد ممن آذاني . قد جعلتهم جميعا في حل .

المتوكل : حتى هذا المجرم اللعين ! (يشير إلى ابن أبي دؤاد ) .

أحمد : (ينظر إلى حيث أشار المتوكل) ومن يكون هذا يا أمير المؤمنين :

المتوكل : ألا تذكره ؟ هذا عدوك أحمد بن أبي دؤاد !

أحمد : ما هو لى بعدو يا أمير المؤمنين . لقد سامحته وعفوت عنه .

المتوكل : يعقوب !

يعقوب : لبيك يا أمير المؤمنين .

المتوكل : احملوا هذا المخدول إلى أهله!

ابن أبى دؤاد : ( يحمله الشرطيان ليخرجا به ) يا أمير المؤمنين حكم أبا عبد الله في أمرى .

المتوكل : هيهات . قد رفضت ذلك من قبل ، فليس لك غير حكمي أنا .

ابن أبي دؤاد : حنانيك يا أمير المؤمنين ، اجعل حكمي إليه .

( يخرجانه وهو يصيح ويستغيث )

أحمد : ما خطبه يا أمير المؤمنين ؟ .. ما خطب ابن أبي دؤاد ؟

المتوكل : كنت أردت أن أنتقم لك منه ، ولكنك عفوت فأمرتهم أن يعيدوه إلى أهله .

أحمد : أكرمك الله يا أمير المؤمنين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : « فمن عفا وأصلح فأجره على الله » .

المتوكل : هذا الذي عذبك يا أبا عبد الله واضطهدك . هذا الذي دفع أبي وعمى إلى عذابك !

أحمد : ( يرفع يديه مبتهلا ) اللهم اغفر لابن أبي دؤاد . اللهم تب عليه .

المتوكل : وتدعو له يا أبا عبد الله ؟ تدعو للعصاة المجرمين ؟

أحمد : ( ماضيا في دعائه ) اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد مثلات عليه فداء ، فاجعلني لهم فداء !

عيونهم بالدمع ، ويسود بينهم الصمت برهة )

المتوكل : (والدمع في عينيه) أبا عبد الله لا غنى لناعن صحبتك . أفلا تقيم عندنا في « سر من رأى » إلى ما شاء الله ؟

أحمد : لو أعفيتني يا أمير المؤمنين ، وأذنت لى فى العودة إلى دارى ببغداد كنت لمك من الشاكرين .

المتوكل : أترغب عن جواري بيا أبا عبد الله ،أم تشكو من تقصير في حقك ؟

أحمد : سأصدقك القول يا أمير المؤمنين . إنى لا أحب لك أن تكون أقسى على من المعتصم أبيك .

المتوكل : كيف يا أبا عبد الله ؟

أحمد : سامنى أبوك فتنة الدين أمس ، وأنت اليوم تسومنى فتنة الدنيا بما تغدق على وعلى أهلى من عطاياك . وقد نجوت من الأولى يا أمير المؤمنين ، وأخشى ألا أنجو من الثانية .

المتوكل : قد فهمت قصدك يا أبا عبد الله ، ولك عندنا ما تحب .

أحمد : ( فرحا ) أبقاك الله يا أمير المؤمنين ، ووفقك لكلخير .

المتوكل : عظني يا أبا عبد الله قبل أن ترحل عني .. عظني موعظة أحفظها عنك ما حييت .

أحمد : يا عبد الله .. السفر قريب ، والطريق طويل ، والزاد قليل !

المتوكل : (يتمتم باكيا) يا عبد الله .. السفر قريب ، والطريق طويل .. والزاد قليل!

( ستار »

### الفهرس

| سفحة |                         |
|------|-------------------------|
| ٥    | ١ ـــ هكذا لقى الله عمر |
| ١٦   | ٢ ـــ البيت العتيق٢     |
| ۳.   | ٣ ـــ المشرك الأول      |
| ٤٤   | ٤ _ أصحاب الغار         |
| ٥٨   | ه ـــ الحائط القصير     |
| ٧٠   | ٦ ـــ جار أبى حنيفة     |
| ٨٥   | ٧ _ إمام عظيم           |

#### مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير

| (٣) وا إسلاماه            | (٢) سلامة القس        | (۱) إخناتون ونفرتيتي  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (٦) شيلوك الجديد          | (٥) الفرعون الموعود   | (٤) قصر الهودج        |
| (٩) سر الحاكم بأمر الله   | (۸) رومیو وجولییت     | (٧) عودة الفردوس      |
| (۱۲) الثائر الأحمر        | (١١) السلسله والغفران | (١٠) ليلة النهر       |
| (۱۵) مسمار جحا            | (۱٤) أبو دلامة        | (۱۳) الدكتور حازم     |
| (۱۸) سر شهر زاد           | (۱۷) ماسأة أوديب      | (١٦) مسرح السياسة     |
| (٢١) إمبراطورية في المزاد | (۲۰) شعب الله المختار | (۱۹) سیرة شجاع        |
| (۲٤) دار ابن لقمان        | (۲۳) أوزوريس          | (۲۲) الدنيا فوضي      |
| (۲۷) هاروت وماروت         | (٢٦) إله إسرائيل      | (۲۵) قطط وفیران       |
| (۳۰) فی ذکری محمد عربیطیم | (۲۹) جلفدان هانم      | (٢٨) التوراة الضائعة  |
| (٣٣) إبراهيم باشا         | (۳۲) الشيماء          | (۳۱) من فوق سبع سموات |

#### الملحمة الإسلامية الكبرى « عمر »:

| (۳) کسری وقیصر      | (٢) معركة الجسر       | (١) على أسوار دمشق  |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| (۲) رسبتم           | (٥) تراب من أرض فارس  | (٤) أبطال اليرموك   |
| (٩) صلاة فى الإيوان | (٨) مقاليد بيت المقدس | (٧) أبطال القادسية  |
| (۱۲) سر المقوقس     | (۱۱) عمر وخالد        | (۱۰) مكيدة من هرقل  |
| (١٥) شطا وأرمانوسة  | (۱٤) حديث الهرمزان    | (۱۳) عام الرمادة    |
| (۱۸) القوى الأمين   | (۱۷) فتح الفتوح       | (١٦) الولاة والرعية |
|                     |                       | (۱۹) غروب الشمس     |



رقم الإيداع ٣٣٦٨ / ٨١ الترقيم الدولي ٩ ـــ ٥٤ ـــ ٣١٦ ــ ٩٧٧

> دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه

مكت بتەمصت ر ٣ مشارع كامل صىدتى - الفجالا



دار مصر للطباعة سعيد جوده السحار وشركاه